سْلُسلَمَا لَمُؤلَّفَاتُ وَالنَّحْقِيمَاتُ (٢)

# الحادثيث الماليات الم

تَأَليفَ وَعَلِي الصَّلَالِمَ مَعَلِي الْعَلَى وَعَلَمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ اللْمُلْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللِّلْمُ الللِّلْمُ الللِّلْمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلْمُ الللِّلْمُ الللْمُلْمُ اللِمُلْمُ الللْمُلْمُ الللِّلْمُ الللْمُلِمُ الللْمُلْمُ الللِّلْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلْمُلُمُ الل

دارابنالجوزي

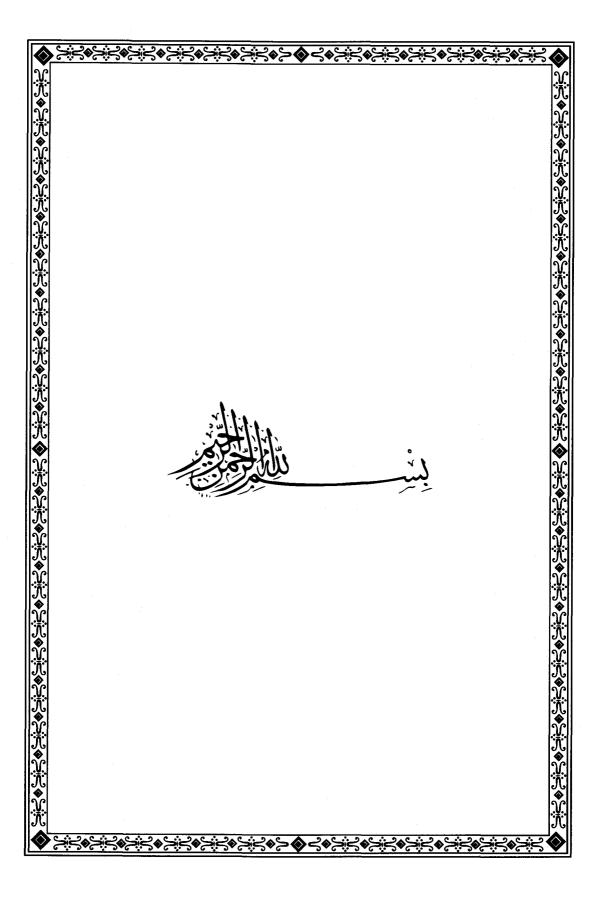





# حِ حَقُولَ النَّكَ بِعُ مَحَفَّىٰ لَكَ الْمُحَالِمِ الطَّبُعِ الْمُولِثُ الطَّبُعِةِ الأُولِثُ السَّامِ المُعَلِثُ المُعْلِمِ المُعْلِمِينَ المُعْلِمِينَ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِمْ المُعِمِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ ا

۵۱٤٣.

حقوق الطبع محفوظة © ١٤٣٠ه، لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطى مسبق من الناشر.



# دارا بن الجوزي

المملكة العربية السعودية: الدمام - طربق الملك فهد - ت: ٨٤٢٨١٤٦ - ٨٤٢٧٥٣ - ١٠٤٣٠ ص ب: ٢٩٨٢ - ٢٩٨٢ الرياض - حي الفلاح - مقابل جامعة الإمام - تلفاكس: المرمز البريدي: ١٩٤٦ - ١٨٤٢٧٠١ - الرياض - حي الفلاح - مقابل جامعة الإمام - تلفاكس: ١٨١٣٧٠٦ - ١٨١٣٧٠١ - جوّال: ١٨٢١٩٧٨ - الإحساء - ت: ١٨٣١٩٧٨ - والحساء - ت: ١٨٣١٩٧٨ - فاكس: ١٨٩٩٩٣٥٠ - بيروت - هاتف: ١٨٦٦٦٠٠ - فاكس: ١٨٩٩٩٣٥٠ - الخير - ت: ١٨٤١٨٠١ - فاكس: ١٨٤٤٣٤٤٩٠٠ - الفاكس: ١٠٦٨٢٣٧٨٣ - فاكس: ١٤٤٣٤٤٩٠٠ - الفاكس: ١٨٩٩٣٥٠ البريد الإلكتروني: ١٨٩٩٣٥٠ - محمول: ١٨٩٢٣٧٨٣ - تلفاكس: ١٨٤٣٤٤٩٠٠ البريد الإلكتروني: aljawzi@hotmail.com - www.aljawzi.com

# ملخص البحث

عنوان البحث: أَحَاديثُ تَعْظيم الرّبَا على الزنا دِرَاسةٌ نَقْديةٌ.

مجال الدراسة: علم الحديث النبوي.

الباحث: د. علي بن عبد الله الصيّاح.

التخصص: الحديث وعلومه.

عدد صفحات البحث: ١٩٠.

مشكلة البحث: أنَّ هناك تفاوتاً كبيراً بين علماء الحديث في الحُكْمِ عَلَى أَحَاديث تَعْظيمِ الرِّبَا على الزنا فيرى بعضُهُم أنّها صحيحةٌ بلْ عَلى شرطِ الشيخين، وفي المقابل يرى آخرون أنّها موضوعةٌ، وبين القولين أقوالٌ متفاوتة، فما هو الصحيحُ في ذلك؟ وما أسباب هذا الاختلاف؟ وهل يمكن أن يكون درهم واحد مِنْ الرِّبَا أشد من الزنا، بل في بعض روايات الحَدِيث: «أدناها مثل أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ»؟

#### هدف البحث:

#### يهدف البحث إلى:

- جمع وتتبع طُرُق أحاديثِ تَعْظيمِ الرّبَا على الزنا، ودراسة كلّ طريق وفق ميزان النقد الحديثي الذي وَضَعَهُ عُلماءُ الحَدِيث.
- بيانِ أقوالِ علماء الحَدِيث المتقدمين منهم والمتأخرين في الحُكْمِ عَلَى الحَدِيث، مَعَ بيانِ الرأي الراجح في ذلكَ بعدَ الموازنةِ والتعليل.

\_ النظر في متن الحديث ومدى موافقته للأصول التي دلَّ عليها القرآن الكريم، والسنة الصحيحة.

#### أهم النتائج:

من أهم النتائج التي توصل إليها الباحث:

- ضعفُ الحديث من جميع طرقه، وعدمُ صلاحية جميع الطرق للشواهد والمتابعات.

- أنَّ تَعْظيمِ الرِّبا على الزنا ثابت عن اثنين من مسلمة أهل الكتاب، بل ومن علمائهم وأحبارهم: الأوَّل: الصحابي الجليل عبد الله بن سلام، والثاني: التابعي الجليل كعب الأحبار، وبين البحث السر في ذلك.

\_ أنّ غالب من نقد الحديث وأعله من متقدمي المحدثين وكبارهم، وغالب من صحح الحديث من المتأخرين والمعاصرين.

- وعلى ما تقدم - من ضعف جميع الأحاديث الواردة في هذا الباب - أرى أنه لا ينبغي أبداً التكلف بتقرير تَعْظيم الرّبا على الزنا، فالآيات الكريمة، والسنة الصحيحة موضحةٌ أنّ الزنا أشدّ خطراً وأعظم مفسدة من الربا، فتبقى نكارة المتن قائمة.

#### مُقدِّمة

إنَّ الحمدَ لله، نحمدُهُ ونستعينهُ، ونستغفرهُ، ونعوذُ باللهِ من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله على.

أمَّا بعد:

فإنَّ مِنْ طرائقِ المحدثين في التصنيف إفرادُ بعضِ الأحاديث بجزءِ ومصنفٍ، والكلام عليه عَقدياً أوحَدِيثياً أو فقهياً أو لغوياً أو غير ذلك (١٠). وفي الغالب أنّ الأحاديثَ المفردةَ بالتصنيفِ تكونُ إمّا:

- مِنْ جَوامعِ كَلِمهِ ﷺ كَحَدِيثِ: «إنما الأعمالُ بالنيات»، وَحَدِيث: «بُني الإسلامُ عَلَى خمسِ».
- أو مِنْ الأحَادِيثِ المشتملة عَلى «فوائد خطيرة، وفرائد غزيرة، ومباحث كثيرة» (المسيء صلاته».
- أو مِنْ الأَحَادِيثِ المُشْكِلة التي تحتاجُ إلى جَلاء وبيان؛ كَحَدِيثِ

<sup>(</sup>۱) وقد جمع الباحث يوسف العتيق الأحاديث التي أفردت بالتصنيف في كتاب سماه «التعريف بما أفرد من الأحاديث بالتصنيف»، الطبعة الأولى، ١٤١٨ه، دار الصميعي ـ الرياض ـ.

<sup>(</sup>٢) مقتبس من مقدمة العلائيّ لكتابه «نظم الفرائد لما تضمنه حَدِيث ذي اليدين من الفوائد» (ص٣٦).

«أُمِّ زَرْع»(١)»، وَحَدِيثِ «لا تردُ يد لامسٍ».

\_ أو مِنْ الأحَادِيثِ المتعارضة التي تحتاجُ إلى جمعٍ أو ترجيحٍ ؛ كحَدِيث «لا عَدوى ولا طِيرة»، وَحَدِيث «بثر بُضَاعة».

- أو مِنْ الأحَادِيثِ المُخْتَلفِ فيها صحةً وضعفاً؛ كحَدِيث «القلتين».

ولا شك أنّ الحَدِيث إذا أُفْرِدَ بالتصنيفِ كَانَ ذَلكَ أَدْعَى للشموليةِ والاستقصاءِ مما يترتبُ عليه عُمْق البحث، ودِقة النتائج.

ومِنْ الأحَادِيثِ الجديرة بالإفراد والتصنيف أحَاديثُ تَعْظيمِ الرّبَا على الزنا، وذلك لأسبابِ عديدةٍ مِنْها:

ـ أنَّ هناك تفاوتاً كبيراً بين العلماءِ في الحُكْمِ عَلَى الحَدِيث فيرى بعضُهُم أنّه صحيحٌ بلْ عَلَى شرطِ الشيخين، وفي المقابل يرى آخرون أنّه موضوعٌ، وبين القولين أقوالٌ متفاوتة، فما هو الصحيحُ في ذلكَ؟ وما أسباب هذا الاختلاف؟.

- غَرابةُ متنِ الحَدِيث والتي استوقفت بعض النّقاد والعلماء: فدرهمٌ واحدٌ مِنْ الرّبَا أشد من الزنا - الذي عقوبةُ صاحبهِ تدورُ بين الجلدِ والتغريبِ أو الرّجم - بل في بعض روايات الحَدِيث: «أدناها مثل أَنْ يَنْكِحَ الرّجُلُ أُمَّهُ».

ـ شُهْرةُ هذا الحَدِيث فكثيراً ما يُسْمعُ مِنْ الخطباء والوعاظ فضلاً عَنْ عمومَ الناس.

<sup>(</sup>١) انظر كلام القاضي عياض في مقدمة كتابه: «بغية الرائد لما تضمنه حَدِيث أمِّ زَرْعة من الفوائد» (ص١).

- لم أقف على مصنف مستقلٍ يُحَرِّر الكلام على الحَدِيث، ويستوعبُ طرقَهُ وَأَسَانيدَهُ، ويجمعُ شتاتَ ما قيل فيه، ويبين سبب هذا التفاوت الكبير في الحكم على الحَدِيث، مع أهمية ذلك، وقد لمستُ مِنْ بعضِ علمائنا الأجلاء تمني بحث الحَدِيث بتوسع ونقل كلام كبار النّقاد عليه.

#### ويهدف البحث إلى:

- جمع وتتبع طُرُق أحَاديثُ تَعْظيمِ الرّبَا على الزنا، ودراسة كلّ طريق وفق ميزان النقد الحديثي الذي وَضَعَهُ عُلماءُ الحَدِيث.
- بيانِ أقوالِ علماء الحَدِيث المتقدمين منهم والمتأخرين في الحُكْمِ عَلَى الحَدِيث، مَعَ بيانِ الرأي الراجح في ذلكَ بعدَ الموازنةِ والتعليل.
- النظر في متن الحديث ومدى موافقته للأصول التي دل عليها القرآن الكريم، والسنة الصحيحة.

ولا شكّ أنّ جمع طُرُق الحَدِيثِ وَمَا قِيلَ فيهِ \_ مَعَ المناقشةِ والترجيحِ \_ في مؤلّف مُفْرد يُسهل على الباحثين مهمة النظر في الحَدِيث وتحقيق الراجح في حُكْمهِ.

#### منهجُ البحثِ:

يعتمد البحث في مثل هذه الدراسة على المنهج الاستقرائي في جمع وتتبع طُرُق الحَدِيثِ وأقوال النّقاد عليه، ومِنْ ثُمَّ الدراسة والموازنة في ضوء منهج النقد عَنْد المحدثين.

#### خطة البحث:

ويتكون البحث مِنْ مُقدمةٍ وَفصلين وخَاتمةٍ وفهارس فنية:

١ ـ المقدّمة ـ وهي هذه ـ.

٢ ـ الفصل الأوّال: تخريجُ طُرُق الحَدِيث وَالحُكْم عليها، وفيه
 مباحث:

المبحثُ الأوَّل: تخريجُ حَدِيث أنس بنِ مَالِك رَفِيْهُ والحُكْمُ عليهِ. المبحثُ الثاني: تخريجُ حَدِيث الْبَرَاء بنِ عازب رَفِيْهُ والحُكْمُ عليهِ.

المبحثُ الثالث: تخريجُ حَدِيث عبدِ الله بنِ سَلَام ﴿ وَالْحُكُمُ عَلِيهِ.

المبحثُ الرابع: تخريجُ حَدِيث عبدِ الله بنِ عَبَّاس ﴿ وَالْحُكُمُ عَلَيهِ.

المبحثُ الخامس: تخريجُ حَدِيث عبدِ الله بنِ عُمَر ﴿ وَالْحُكُمُ عَلَيهِ.

المبحثُ السادس: تخريجُ حَدِيث عبدِ الله بنِ مسعود ﴿ وَالْحُكُمُ عَلَيهِ.

المبحثُ السابع: تخريجُ حَدِيث أبي هُرَيرة ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيهِ .

المبحثُ الثامن: تخريجُ حَدِيث وَهْبِ بنِ الأسود أو الأسود بن وَهْبِ عَلَيْهِ. وَهْبِ عَلَيْهِ.

المبحثُ التاسع: تخريجُ حَدِيث عائشة وَلَيْهَا، وَجَدِيثِ عبد الله بنِ حنظلة وَلَيْهَا، وقول كعب الأحبار لِكَلَلهُ والحُكْمُ عليها(١).

<sup>(</sup>١) بينتُ في هذا المبحث سبب تأخير وجمع حديث عائشة، وحديث عبد الله بن حنظلة، وقول كعب عن بقية الأحاديث.

المبحثُ العاشر: الآثارُ الواردةُ عَنْ الصحابةِ في ذلكَ، وفيه مطلبان: المطلبُ الأوّل: تخريجُ أثر عثمان بن عفان رهي والحُكْمُ عليهِ. المطلبُ الثاني: تخريجُ أثر علي بنِ أبي طالب رهي والحُكْمُ عليهِ. ٣ \_ الفصل الثاني: تتمات حول أحَاديثِ تَعْظيمِ الرّبَا على الزنا، وفيه مباحث:

المبحثُ الأوَّل: نظرةٌ تحليلية في المصادر الأصلية التي روتُ أحاديث تَعْظيم الرِّبَا على الزنا.

المبحثُ الثاني: خُلاصةُ الكلام عَلى الحَدِيث، وفيه مطالب:

المطلب الأوّل: مَنْ قوّى الحديث \_ أو بعض طرقه \_ من العلماء، وأسباب ذلك.

المطلب الثاني: مَنْ ضعف الحديثَ مِنْ العلماء، وأسباب ذلك.

المطلب الثالث: مجملُ الرأي الراجع، وخلاصة الكلام على الأحاديث.

المبحثُ الثالث: نكتةٌ علميةٌ في تَلَمُّسِ سبب ورود تَعْظيمِ الرّبا على الزنا عن اثنين من مسلمة أهل الكتاب وأحبارهم.

٤ ـ الخاتمة: وتتضمن أبرز النتائج والتوصيات.

٥ \_ قائمة المصادر والمراجع.

وأنبه هنا أني أذكر بعد استيفاء الكلام على الطريق المعين أقوال علماء الحديث عليه تقويةً أو تضعيفاً، لكي يكون القارىء متصوراً الطريق وما قيل فيه في موطنٍ واحد، فإن كان هناك ما يحتاج للتعليق والمناقشة فعلتُ.

وبعدُ؛ فهذا «جهدُ المقل والقدر الذي واتاه ﴿وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُمُ وَبِعَدُ؛ فهذا «جهدُ المقل والقدر الذي واتاه ﴿وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُمُ فَيْتُهِ رِزْقُهُمُ السوال أن يجعل ذلك خالصاً لوجهه الكريم، مقتضياً لرضاه، وأن لا يجعل العلم حجة على كاتبه في دنياه وأخراه، وعلى الله قصد السبيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل»(۱).

<sup>(</sup>۱) مقتبس من مقدمة العلائيّ لكتابه «نظم الفرائد لما تضمنه حَدِيث ذي اليدين من الفوائد» (ص٣٦).





#### المبحثُ الأوَّلُ

### تخريجُ حَدِيثِ أنس بنِ مَالِك رَبِي الْمُكُمُ عليهِ

رُوي الحَدِيث عَنْ أنس بنِ مَالِك مِنْ طريقين:

١ ـ طريق ثابت البُناني، عَنْ أنس بنِ مَالِك مرفوعاً.

٢ ـ يحيى بن أبي كثير، عَنْ أنس مرفوعاً.

الطريقُ الأوَّل: طريقُ ثابت البُناني، عَنْ أنس بنِ مَالِك مرفوعاً:

#### ١ ـ تخربجُ الحَدِيث:

#### أخرجه:

- ـ ابنُ أبي الدّنيا في الصمت (ص١٢٣ ـ ١٢٤ رقم ١٧٥).
- وابنُ عديّ في الكامل (٤/ ٢٣٣) ومن طريقه ابن الجَوزيّ في الموضوعات (٣/ ٢٢ رقم ١٢٢٧) -.
  - ـ والبيهقيّ في شُعب الإيمان (٤/ ٣٩٥).
  - ـ والأصبهانيّ في الترغيبِ والترهيبِ (٢/ ١٩٢ رقم ١٤١٠).

جميعهم من طريق أبي مجاهد عبد الله بن كيسان، عَنْ ثابت البناني، عَنْ أنس بن مَالِك قَالَ: خطبنا رسول الله على فذكر الرّبا وعظم شأنه فَقَالَ: «إنّ الرجُلَ يصيبُ مِنْ الرّبَا أعظمُ عَنْدَ الله في الخطيئةِ مِنْ سَّ وَثلاثين زَنْية يزنيها الرجُل، وإنَّ أربى الرّبَا عرضُ الرجُلِ المسلم».

قَالَ البيهقيُّ: «تفرد به أبو مجاهد عبدُ الله بنُ كيسان المروزيّ، عَنْ ثابت، وهو منكر الحَدِيث».

#### ٢ - دراسة رجال الإسناد:

ا ـ ثابت البُناني هو: ابن أسلم البُناني ـ بضم الموحدة، ونونين ـ أبو محمد البصري، متفق على ثقته وصلاحه، رَوَى له الجماعة (١).

٢ ـ وعبد الله بن كيسان، أبو مجاهد المروزي، ضعيف الحديث، وخاصةً عَنْ عكرمة مولى ابن عَبَّاس، وثابت البناني، قَالَ البخاري: «منكر الحَدِيث» (٢)، وَقَالَ أبو حاتم: «ضعيفُ الحَدِيث» وقَالَ العُقيلي: «في حديثهِ وهمٌ كثير» في وذكر له العقيلي حديثين منكرين عَنْ ثابت ثم قَالَ: «وليس لهما من حَدِيث ثابت أصل، وأصح الناس حديثاً عَنْ ثابت حماد بن سلمة»، قَالَ ابنُ عدي: «ولعبدِ الله بن كيسان عَنْ عكرمة عَنْ ابن عَبَّاس أحاديث غير ما أمليت غير محفوظة وعَنْ ثابت عَنْ أنس كذلك» (٥)، وقال الذهبيّ: «ضعيف» (٢)، وقال ابنُ حَجَر: «صدوقُ يخطىء كثيراً» روى له البخاري في الأدب المفرد حديثاً واحداً، وأبو داود (٨).

<sup>(</sup>١) انظر: الجرح (٢/ ٤٤٩ رقم ١٨٠٥)، تهذيب الكمال (٣٤٢ ـ ٣٤٩).

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير (٥/ ١٧٨ رقم ٥٦١)، الكامل في ضعفاء الرجال (٢٣٣/٤)، ميزان الاعتدال (٤/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل (٥/١٤٣ رقم ٦٦٩). (٤) الضعفاء للعقيلي (٢٩٠/٢).

<sup>(</sup>٥) الكامل في ضعفاء الرجال (٢٣٣/٤).

<sup>(</sup>٦) المغنى في الضعفاء (٨٠٦/٢ رقم ٧٧٠٢).

<sup>(</sup>٧) تقريب التهذيب (ص٣١٩ رقم ٣٥٥٨).

 <sup>(</sup>۸) الكاشف (١/ ٥٩٠ رقم ٢٩٣٠)، المغني في الضعفاء (١/ ٣٥٢ رقم ٣٣١٥، ٢/ ٨٠٦ رقم ٢٠٠٧)، تهذيب التهذيب (٥/ ٣٢٥).

وذَكرَهُ ابنُ حبان في الثقات وَقَالَ: «يتقى حديثه من رواية ابنه عنه» (۱)، وذِكْرُ ابنِ حبان له في الثقات ـ مع تضعيف النقاد له ـ دليل من الأدلة الكثيرة على تساهله في باب التوثيق، فهذا التوثيق لا يفرح به، وسيأتي لهذا نظائر في هذا البحث (۲).

قال الذهبي: «صخرٌ لا يُعْرف إلا في هذا الحديثِ الواحد، وَلا قِيلَ إِنّه صحابيّ إلّا بهِ، وَلا نَقَلَ ذلكَ إلّا عُمَارة، وعُمَارة مجهولٌ، كَما قَالَ الرازيان، ولا يُفرح بذكر ابن حبان له في الثقات، فإن قاعدته معروفة من الاحتجاج بمن لا يعرف»(٣).

#### ٣ - دراسةُ الإسناد والحكم عليه:

هذا الحَدِيث بهذا الإسناد ضعيف الأمور:

- أنَّ عبد الله بن كيسان ضعيف، وينفرد بأشياء ليس لها أصول، خاصةً عَنْ ثابت البناني كما بين ذلك العقيليّ، وابن عدي.

- تفرد عبد الله بن كيسان بالحديث عَنْ ثابت البناني مما يزيد الحَدِيث وهناً، فأين أصحابُ ثابت البناني لم يرووا هذا الأثر عَنْه!!

قَالَ ابنُ رَجَب: «أصحاب ثابت البُناني: وفيهم كثرة، وهم ثلاث طقات:

الطبقة الأولى: الثقات؛ كشعبة، وحماد بن زيد، وسليمان بن المغيرة، وحماد بن سلمة، ومعمر، وأثبت هؤلاء كلهم في ثابت حماد بن سلمة...

<sup>(</sup>۱) الثقات (۷/ ۳۳) (۲) انظر: (ص۳۵، ۸۷).

<sup>(</sup>٣) الميزان (٥/ ٢١١)، وانظر: الميزان (٢/ ٤٥٨، ٣/ ١٤٦)، لسان الميزان (١/ ١٤، ١/ ٢٣). ٣٣١، ٢٧٧/٤).

الطبقة الثانية، الشيوخ مثل: الحكم بن عطية، وقد ذكر أحمد الحكم بن عطية فَقَالَ: «هؤلاء الشيوخ يخطئون على ثابت»...

الطبقة الثالثة: الضعفاء والمتروكون: «وفيهم كثرة؛ كيوسف بن عطية الصفّار...»(١).

ومن قرائن إعلال الأخبار عند نقاد الحديثِ وأطباء علله «أنْ يتفرد راوٍ بخبر عن إمام مشهور يجمع حديثه» وكلما كَانَ الراوي أقلَّ ضبطاً كانتْ الرواية أشد ضعفاً ونكارة.

قَالَ ابنُ أبي حاتم: «سمعتُ أبي وذكر حديثاً رواه قُران بن تمام عن أيمن بن نابل عن قدامة العامري فَقَالَ: رأيتُ النبي عَلَيْ يطوف بالبيت يستلم الحجر بمحجنه، سمعتُ أبي يقولُ: لم يرو هذا الحَدِيث عن أيمن إلا قُران ولا أراه محفوظاً، أين كان أصحاب أيمن بن نابل عن هذا الحَدِيث؟»(٢).

وَقَالَ مُسلمُ بنُ الحجاج في مُقدّمةِ صحيحةِ: "فأمّّا مَنْ تراهُ يَعْمدُ لمثلِ الزُّهريّ في جَلالتهِ، وَكثرةِ أصحابهِ الحفّاظ المتقنين لحديثهِ وَحَدِيثِ غيرهِ، أو لمثلِ هشامِ بنِ عُروةَ، وحديثهُمَا عند أهلِ العلمِ مَبْسوطٌ مُشتركٌ قد نَقَلَ أصحابهما عنهما حَدِيثهما علَى الاتفاق منهم في أكثرهِ، فَيروى عنهما أو عن أحدهما العَدَدُ مِنْ الحَدِيثِ مما لا يعرفُهُ أحدٌ مِنْ أصحابهما، وَليسَ ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم فغيرُ جائزٍ قبولُ حَدِيثِ هذا الضربِ مِنْ النّاس)(٣).

وقَالَ عبدُ الرحمٰن بنُ مهدى: قيل لشعبة: مَنْ الذي يتركُ حديثه؟

<sup>(</sup>۱) شرح علل الترمذيّ (۲/ ٦٩٠). (۲) العلل (۲/ ۲۹۲ رقم ۸۸٦).

<sup>.(</sup>Y/1) (T)

قَالَ: إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون فأكثر ترك حديثه، فإذا اتهم بالحديث ترك حديثه، فإذا أكثر الغلط ترك حديثه، وإذا روى حديثاً اجتمع عليه أنه غلط ترك حديثه، وما كانَ غير هذا فاروِ عنه (١).

وقَالَ ابنُ رَجَب: «أمَّا أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الحَدِيث \_ إذا تفرد به واحد \_ وإن لم يرو الثقات خلافه \_: إنه لا يتابع عليه، ويجعلون ذلك علة فيه، اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه، وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضاً، ولهم في كل حَدِيث نقد خاص، وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه»(٢).

- أنّ عبد الله بن كيسان سَلَكَ في هذا الحَدِيث الجادة، وهذه عَادة الضعفاءِ عِنْد الخطأ، قَالَ ابنُ رَجَب: "وَقَالَ (٣) في عُمَارة بنِ زَاذان: يروي عَنْ ثابت أحاديث مناكير، ثمّ قَالَ: هؤلاء الشيوخ رَووا عن ثابت، وكان ثابت جُلّ حَدِيثهِ عَنْ أنس، فَحَمَلوا أحاديثه عن أنس...، وقَالَ ابن هاني: قَالَ أحمدُ: "كَانَ حماد ثبتاً في حَدِيث ثابت البناني، وبعده سليمان بن المغيرة، وكانَ ثابت يحيلون عليهِ في حَدِيث أنس، وكلّ شيء لثابت رُوي عَنْه يقولون: ثابت عَنْ أنس»، وقَالَ أحمدُ - في رواية أبي طالب -: "أهلُ المدينةِ إذا كَانَ الحَدِيث غلطاً يقولون: ابنُ المنكدر عَنْ جابر، وأهلُ البصرة يقولون: ثابت عَنْ أنس، يحيلون عليهما». عَنْ جابر، وأهلُ البصرة يقولون: ثابت عَنْ أنس، يحيلون عليهما».

<sup>(</sup>۱) الضعفاء للعقيلي (۱/۱۳)، معرفة علوم الحَدِيث للحاكم (ص٦٢)، الكفاية (١٤٢)، شرح علل الترمذي (١/ ٤٠٠)

<sup>(</sup>٢) شرح علل الترمذي (١/ ٣٥٢). (٣) أي: أحمد بن حنبل.

المدينة، وكثرة من يروي عَنْ ثابت من ضعفاء أهل البصرة، وسيئ الحفظ والمجهولين منهم، فإنه كَثُرتْ الرواية عَنْ ثابت من هذا الضرب فوقعت المنكرات في حديثه، وإنما أُتي مِنْ جهة من رَوَى عَنْه من هؤلاء، وذَكرَ هذا المعَنْى ابنُ عديّ وغيرهُ.

ولما اشتهرت رواية ابنِ المنكدر عَنْ جابر، ورواية ثابت عَنْ أنس صَارَ كُلِّ ضعيفٍ وسيئ الحفظ إذا رَوَى حَدِيثاً عَنْ ابن المنكدر يجعله عَنْ جابر عَنْ النبي ﷺ، وإنْ رَوَاهُ عَنْ ثابت جَعَلَهُ عَنْ أنس عَنْ النبي ﷺ، هذا معَنْى كلام الإمام أحمد والله أعلم»(١).

وكثيراً ما ينبه المحدثون على هذه القرينة ويستعملونها في إعِلال الأخبار، مِنْ ذلكَ قولُ أبي حَاتِم: «بُسْر قد سمع من واثلة، وكثيراً ما يحدث بُسْر عن أبي إدريس فغلط ابن المبارك، وظن أنّ هذا مما رَوَى عن أبي إدريس عن واثلة»(٢).

وقول ابن عدي: «والمقدّمي مع ضعفه أخطأ على حماد بن زيد فقال: عن ثابت عن أنس، وكان هذا الطريق أسهل عليه، وإنما هو ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبى قتادة»(٣).

وقال ابنُ دقيق العيد: «أنّ الطريقة المعروفة: عروة عن عائشة، وعروة عن العيد وعروة عن الوهم إلى الغالب المشهور، فعدوله عنه إلى النادر أقرب إلى أن يكون عن تثبت، وقد رجح بعض الروايات بمثل هذا»(٤).

<sup>(</sup>١) شرح علل الترمذيّ (٢/ ٦٩٠). (٢) العلل (٣٤٩/١) رقم ١٠٢٩)

<sup>(</sup>٣) الكامل (١/ ٢٠١)، وانظر: الكامل (١/ ٢٢١، ٣/ ١٨١، ٤/ ٧٨، ٦/ ٢٢٩، ٢٨٢).

<sup>(</sup>٤) الإمام (٣/ ١٨٨).

وقد ذَكرَ الحديثَ ابنُ عديّ في ترجمة عبد الله بنِ كيسان ضمن منكراته، وقالَ: "ولعبدِ الله بن كيسان عَنْ عكرمة عَنْ ابن عَبَّاس أحاديث غير ما أمليت غير محفوظة، وعَنْ ثابت عَنْ أنس كذلك"، ومِنْ عادةِ ابنِ عديّ في كتابهِ "الكامل" ذِكْرُ أبرز ما أُنكر على الراوي وقد قال في مقدمة كتابه: "وذَاكرٌ لكل رجل منهم مما رواه ما يُضَعّف من أجله، أو يُلْحقه بروايته له اسم الضعف؛ لحاجة الناس إليها"(١)، وقالَ الحافظ ابن حجر: "من عادة ابن عدي في الكامل، أن يخرج الأحاديث التي أنكرت على الثقة، أو على غير الثقة"(١).

وحَكَمَ العراقيُّ على الحَدِيث بقولهِ: "سندُهُ ضعيفٌ" ""، وتعقبه الزَّبيدي (٤) بقوله: "قلتُ: ليس فيه من وصف بالضعف، وأبو مجاهد سعد الطائيّ ذكره ابن حبان في الثقات، وَقَالَ أحمد: إنه لا بأس به، ونسبه فَقَالَ: سعد بن عبيد الطائي الكوفي، رَوَى له البخاريّ وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وعلي بن شقيق وابنه محمد ما رأيتُ أحداً وصفهما بضعفٍ ولا غيرهِ، وَقَالَ الكمال الدّميريّ - كما وُجِدَ بخطهِ هُنَا \_: الحَدِيث رُوِّيناهُ في مُسْند أحمد (٢).

<sup>(</sup>۱) الكامل (۲/۱). (۲) هدي الساري (ص٤٢٩).

<sup>(</sup>٣) تخريج أحاديث إحياء علوم الدين (٤/ ١٧٤٢).

<sup>(</sup>٤) هو: محمد بن محمد الحسيني الزَّبيديّ (١١٤٥ ـ ١٢٠٥هـ) علامة باللغة والحديث والرجال، وله مؤلفات كثيرة منها "إتحاف السادة المتقين" شرح إحياء علوم الدين. الأعلام للزركلي (٧/ ٧٠).

<sup>(</sup>٥) هو: محمد بن موسى بن الكمال أبو البقاء الدَّميري الأصل القاهري الشافعي (٧٤٢ ـ ٨٠٨هـ) قَالَ السخاويُّ: «برع في التفسير والحديث والفقه وأصوله والعربية والأدب وغيرها». الضوء اللامع (١٠/ ٥٩).

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق.

وفي كلام الزَّبيديّ أمرانِ:

الأوّل: أنه اشتبه عليه راو متفق على ضعفه وهو أبو مجاهد عبد الله بن كيسان براو آخر لم يُتكلم فيه ووثق وهو أبو مجاهد سعد الطائيّ (۱)، فَظَنّ أنّ راوي الحَدِيث هو الثاني الذي لم يتكلم فيه، وهذا وهم فراوي هذا الخبر هو الأوّل المتفق على ضعفه، ولست بحاجةٍ لتكرار ما يفيد ذلك من أقوال العلماء، وكذلك من تصرفاتهم في كتبهم حيثُ ذَكروا هذا الحَدِيث في تَرْجمتهِ مَنسوباً إليه \_ فكلٌ ذلكَ تقدّم.

الثاني: ما نقله عَنْ الكمال الدّميريّ من أنّ الحَدِيث في مسند أحمد غريبٌ، فلم أقف عليه بعد البحث ولم يذكره ابن حجر في الأطراف، ولم أر أحداً نسبه للمسند غير الدّميريّ!.

ثُمّ بدا لي أنَّ الدّميريّ رُبما قَصَد أنَّ متن الحديث في مسند أحمد وهو كذلك ولكن مِنْ طريقٍ آخر كما سيأتي (٢) \_، وإنْ كان كلام الزَّبيديّ: «كما وُجِدَ بخطهِ هُنَا» يُشعر بأنه يقصد الحديث بسنده ومتنه، واللهُ أعلمُ.

## الطريقُ الثاني: يحيى بنُ أبي كثير، عَنْ أنس مرفوعاً:

#### ١ - تخريج الحَدِيث:

أخرجه:

ابنُ الجَوزيّ في الموضوعات (٣/ ٢٢ رقم ١٢٢٨) من طريق الدَّارقُطني \_ ولم أقف عليه في السنن، فلعله في الغرائب والأفراد \_ قَالَ الدَّارقُطني: حَدَّثنَا أحمد بن محمد بن إبراهيم الصلحي، قَالَ: حَدَّثنَا

<sup>(</sup>١) تهذیب التهذیب (٣/ ٤٢١).

<sup>(</sup>٢) انظر (ص١٢١) من هذا البحث.

أبو فروة يزيد بن محمد، قَالَ: حَدَّثنَا أبي قَالَ: حَدَّثنَا طلحة بن زيد عَنْ الأوزاعي يحيى بن أبي كثير، عَنْ أنس بن مَالِك قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: «الرّبَا سبعون باباً أهون باب منه الذي يأتي أمّهُ في الإسلام وهو يعرفها، وإنّ أربى الرّبَا خَرْقُ المرء عِرْضَ أخيه المسلم، وخَرْقُ عرضه يقول فيه ما يكره من مَسَاوِئِهِ، والبُهتان أن يقول فيه ما ليس فيه».

وَقَالَ الدَّارِقُطني \_ كَمَا في أطرافِ الغرائب والأفراد (٢/ ٢٥١) \_: «غَريبٌ مِنْ حَدِيثِ يحيى عَنْه، وَغَريبٌ مِنْ حَدِيث الأوزاعيّ، عَنْ يحيى، تفرّد بهِ طلحة بنُ زيد عَنْ الأوزاعي، وتفرد به عَنْه محمد بنُ يزيد بن سنان».

#### ٢ ـ دراسة رجال الإسناد:

۱ – یحیی بن أبي كَثِير هو: الطائي مولاهم، أبو نصر الیَمَامي، متفقٌ علی توثیقه، وكان یرسل، وَقَالَ العقیلي: «ذُكر بالتدلیس» (۱) والمراد بالتدلیس هنا روایة الراوي عمن عاصره ولم یلقه (۲) ومما یوضح ذلك قول حُسینِ المُعَلّم: قُلْنَا لیحیی بنِ أبي كثیر: إنّكَ تحدثُنا عَنْ قومٍ لَمْ تلقهُم، وَلم تسمعُ مِنْهُم (۳). ، وَقولُ ابنِ حبان: «كان یُدلس، فكل ما روی عَنْ أنس فقد دلس عنه، لم یسمع من أنس ولا من صحابي شیئاً (۱)، وقد ذكره العلائي ً وتابعه ابن حجر \_ في الطبقة الثانیة من المدلسین، وهم من احتمل الأئمة تدلیسهم، روی له الجماعة، مات سنة المدلسین، وهم من احتمل الأئمة تدلیسهم، روی له الجماعة، مات سنة

<sup>(</sup>١) الضعفاء الكبير (٤٢٣/٤ ـ ٤٢٤).

<sup>(</sup>۲) وهذه الصورة إحدى معاني التدليس عند المحدثين، انظر: معرفة علوم الحديث (ص٩٠١)، وموقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين (ص٣٦)، ومنهج المتقدمين في التدليس (ص٦٠).

 <sup>(</sup>٣) ضعفاء العقيلي (٤/ ٤٣٣).
 (٤) الثقات (٧/ ٥٩١).

اثنتين وثلاثين ومائة<sup>(١)</sup>.

٢ ـ والأوزاعيُّ هُو: عبدُ الرحمٰن بن عَمْرو ثقةٌ فقيهٌ جَليلٌ، قَالَ ابنُ مهديّ: «الأئمةُ في الحَدِيث أربعة: الأوزاعي، ومالك، وسفيان الثوري، وحماد بن زيد»، رَوَى له الجماعة، مَاتَ سنة سبع وخمسين ومائة (٢).

٣ ـ وطلحة بن زيد هو: القرشي أبو مسكين أو أبو محمد الرقي أصله دمشقي متروكُ الحَدِيث، قَالَ أحمدُ بنُ حنبل، وعلي بنُ المديني، وأبو داود: كَانَ يضعُ الحَدِيث، رَوَى لهُ ابنُ ماجه (٣).

وقد ذَكَرَ ابنُ عديّ لطلحة بنِ زيد حديثاً من طريق أبي فروة يزيد بن محمد بن سنان قَالَ: حَدَّثنَا أبي قَالَ: حَدَّثنَا طلحة بن زيد الرقي، عَنْ الأوزاعي، عَنْ يحيى بن أبي كثير، عَنْ أنسَ بن مَالِك قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: "مَنْ تَكلم بالفارسية زادت في خُبْثِه (٤)، ونقصت مِنْ مروءتِه"، فَقَالَ: "وهذا الحَدِيث بهذا الإسناد باطل، وبهذا الإسناد أحاديث" (٥).

<sup>(</sup>۱) انظر: تهذیب الکمال (۳۱/ ۵۰۴ ـ ۵۱۱)، جامع التحصیل (ص۱۱۳)، تعریف أهل التقدیس (ص۱۲۷ رقم ۲۳).

<sup>(</sup>٢) انظر: تهذيب الكمال (١٧/ ٣٠٧ ـ ٣١٦)، التهذيب (٦/ ٢٤٠ ـ ٢٤١).

<sup>(</sup>٣) تهذیب التهذیب (٥/ ١٥)، تقریب التهذیب (ص۲۸۲ رقم ۳۰۲۰).

<sup>(</sup>٤) تصحفت في الكامل إلى (خبه) فعلق المحقق بقوله (الخب: الخداع ـ النهاية لابن الأثير)!

والحديث أخرجه: الحاكم في المستدرك (٩٨/٤)، وقال ابن حجر ـ تعليقاً على تبويب البخاريّ «باب من تكلم بالفارسية» ـ: «وأشار المصنف إلى ضعف ما ورد من الأحاديث الواردة في كراهة الكلام بالفارسية كحديث كلام أهل النار بالفارسية وكحديث من تكلم بالفارسية زادت في خبثه ونقصت من مروءته، أخرجه الحاكم في مستدركه وسنده واه». فتح الباري (٦/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٥) الكامل (١٠٨/٤).

#### ٣ - دراسةُ الإسناد والحكم عليه:

هذا الإسنادُ باطلٌ لأمرين:

أنَّ طلحةَ بنَ زيد متروكُ الحَدِيث بل رُمي بالوضع كما تقدم.

تفرد طلحة بالحديث عَنْ الأوزاعي مما يؤكد بطلان هذه الرواية، فالأوزاعي إمام أهل الشام في زمانه، فأين أصحابُ الأوزاعي لم يرووا هذا الأثر عَنْه!

قَالَ ابنُ رَجَب: «أصحاب الأوزاعيّ: ...»(١)، فَذَكر أقوال النّقاد في أصحاب الأوزاعي، وممن ذكروا من أصحابه: عبد الحميد بن أبي العشرين، يزيد بن السمط، وسلمة بن العيار، والوليد بن مسلم، وعبد الله بن المبارك، والوليد بن مزيد، وأبو إسحاق الفزاري.

وتقدم أنّ ابنَ عديّ ذَكَرَ حَدِيثاً بهذا الإسناد في ترجمة طلحة ثُمّ قَالَ: «وهذا الحَدِيث بهذا الإسناد باطل، وبهذا الإسناد أحاديث».

قلتُ: ومنها حديثنا هذا فهو بهذا الإسناد.

وَقَالَ ابنُ الجَوزيّ: «تفرد به طلحةُ بنُ زيد، قَالَ البخاريّ: منكرُ الحَدِيثِ» (٢). النسائيّ: متروكُ الحَدِيثِ» (٢).

فخُلاصةُ الكلامِ عَلى حَدِيثِ أنس بنِ مالك أنّه لا يصح، ولا يعتمد عليه في الشواهد والمتابعات فالطريق الأوَّل لا أصلَ له، والثاني باطل وتقدم بيان علل هذين الطريقين.

<sup>(</sup>١) شرح علل الترمذيّ (٢/ ٧٣٠).

<sup>(</sup>۲) الموضوعات (۳/ ۲۲ رقم ۱۲۲۸).



# تخريجُ حَدِيث الْبَرَاء بنِ عازب رَفِي الْمُكُمُ عليهِ.

رُوي الحَدِيث عن الْبَرَاء بنِ عازب مِنْ طريقين:

١ ـ طريقُ يحيى بنِ إسحاق بنِ عبد الله بن أبي طلحة، عن البراء بن
 عازب، مرفوعاً.

٢ ـ طريقُ إسحاق بنِ عبد الله بن أبي طلحة \_ والد يحيى \_، عن البراء بن
 عازب، مرفوعاً.

#### ١ ـ تخريجُ الطريقين:

- الطريقُ الأوَّلُ: يحيى بنُ إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن البراء بن عازب، مرفوعًا، أخرجه:

ـ ابنُ أبي شيبة في مسنده (۱) \_ كما في المطالب العالية (١١/ ٨٧٩) ـ قَالَ: حَدَّثنَا معاوية بن هشام.

\_ وابنُ أبي حَاتم في المراسيل (ص٢٤٥) قَالَ: حَدَّثنَا محمد بن خلف العسقلاني، قَالَ: أخبرنا الفريابي.

كلاهما عن عُمَر بن رَاشِد اليمامي، عن يحيى بن (٢) إسحاق بن

<sup>(</sup>١) ولم أقف عليه في القطعة المطبوعة من المسند، وهي ناقصة.

 <sup>(</sup>۲) كذا وقع في المصدرين (يحيى بن إسحاق) وقد عنون ابن أبي حاتم في المراسيل لهذا بقوله: «يحيى بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة»، وساق الحَدِيث في ترجمته، =

عبد الله بن أبي طلحة، عن البراء بن عازب، عن النبي على قَالَ: «الرّبَا الرّبَا السّطالة الرجُل اثنان وسبعون باباً، أدناها مثل إتيان الرجُل أمه وأربا الرّبَا استطالة الرجُل في عرض أخيه».

قَالَ ابن أبي حاتم: «فسمعتُ أبي كَثَلَثُهُ يقول: هو مرسل، لم يدرك يحيى ولا إسحاق البراء بن عازب».

- الطريق الثاني: طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن البراء بن عازب، عن النبي عليه، أخرجه:

الطبرانيُّ في المعجم الأوسط (٧٣/٨ ـ ٧٤ رقم ٧١٤٧) قَالَ: حَدَّثنَا محمد بن عبد الرحيم الديباجيُّ، قَالَ: حَدَّثنَا عثمان بن أبي شيبة، قَالَ: حَدَّثنَا معاوية بن هشام، قَالَ: حَدَّثنَا عُمَر بن رَاشِد، عن يحيى بن

<sup>=</sup> ووقع في إتحاف الخيرة للبوصيري (٧/ ٤٣١): «يحيى بن إسحاق عن عبد الله بن أبي طلحة».

تنبية: قام محقق المطالب العالية بتغيير «يحيى بن إسحاق» إلى «يحيى عن إسحاق» وَقَالَ ـ في الهامش ـ: «تصحفت في جميع النسخ إلى «بن» فصارت «يحيى بن إسحاق بن عبد الله»، وما أثبته الصحيح من المعجم الأوسط للطبراني، وكتب الرجال».

كذا قَالَ ـ وفقه الله ـ وما أثبته غير صحيح بل الصحيح ما اتفقت عليه جميعُ النسخ، وأيد ذلكَ رواية ابن أبي حاتم في المراسيل وعنوانه عليه، ورواية الطبراني رواية أخرى ـ يأتي تخريجها ـ، ويأتي أن عُمر بن رَاشِد ـ وهو متفق على ضعفه ـ يضطرب فيه فتارةً يرويه عن: يحيى بن إسحاق عن البراء، وتارةً: عن يحيى بن أبي كثير عن إسحاق بن عبد الله عن البراء.

وأنبه هنا أنَّ وظيفة الباحث الأولى إثبات النّص سليماً كما أراده مؤلفه، فعلى الباحث أنْ يتحرى في ذلك غاية التحري، ويراعي قواعد التحقيق السليمة، فالأصل أن ينسخ المخطوط كما هُو، وينبه في الهامش على ما يلاحظ في نص الكتاب، إذْ إنه يحتمل أنّ ما يلاحظ صواب ولكن لم يتبين للباحث، وغير الباحث يجد مخرجاً ووجهاً لذلك.

أبي كثير، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن البراء بن عازب، مرفوعاً: «الرّبا اثنان وسبعون باباً، أدناها...».

وَقَالَ: «لم يرو هذا الحَدِيث عن يحيى بن أبي كثير إلّا عُمَر بن رَاشِد، ولا رَوَاهُ عَنْ عُمَر بنِ رَاشِد إلّا معاوية بن هشام، ولا يُرْوى عن البراء إلّا بهذا الإسناد».

وَقَالَ ابن أبي حاتم: «وسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيث رَوَاهُ الفِرْيابِيُّ، عَنْ عُمر بنِ رَاشِد، عَنْ يَحْيَى بنِ إِسْحَاقَ بن (١) عَبْد الله بنِ أَبِي طَلْحة، عَنْ الْبَرَاء، عَنْ النَّبِيّ عَلَيْ قَالَ: «الرّبَا اثنان وسَبْعُون (٢)، أدناها مِثْلَ إتيان الْبَرَاء، عَنْ النَّبِيّ عَلَيْ قَالَ: هو مُرْسل، لَمْ يُدْرِكْ يَحْيَى بنُ إِسْحَاق الْبَرَاء، وَلا أَدْرَكَ والدُهُ الْبَرَاء» (٣).

#### ٢ ـ دراسة رجال الإسناد:

1 - إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاريُّ النّجاريّ المدنيّ، متفق على توثيقه، قَالَ ابن سعد: «كان مالك لا يقدم عليه في الحَدِيث أحداً..وكان ثقة كثير الحَدِيث»، روى له الجماعة، مات سنة أربع وثلاثين ومائة (٤).

٢ - يحيى بن إسحاق هو: ابن عبد الله بن أبي طلحة، وثقه ابن معين،
 والذهبي، وابن حجر، وذكره ابن حبان في الثقات، ولم يسمع من

<sup>(</sup>١) في المطبوع \_ وهي نسخة لا يعتمد عليها لكثرة الأخطاء والتصحيفات \_ (عن) وهو خطأ، وفي ثلاث نسخ خطية جيدة (بن).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع (بابا) وليست في جميع النسخ الخطية!

<sup>(</sup>٣) العلل (١/ ٣٨١ رقم ١١٣٦).

 <sup>(</sup>٤) انظر: الطبقات (القسم المتمم: ص٢٨٨ ـ ٢٨٩)، تهذيب الكمال (٢/ ٤٤٤ ـ ٤٤١)،
 التقريب (ص١٠١ رقم ٣٦٧).

البراء، روى له أبو داود<sup>(۱)</sup>.

- ٣ ـ يحيى بن أبي كثير تقدمت ترجمته (٢)، وهو: متفقٌ على توثيقه، وكان يرسل.
- عمر بن رَاشِد هو: أبو حفص اليَمَامي، ضعيف، وخاصةً عن يحيى بن أبي كثير، قَالَ أحمد: «لا يساوي حديثه شيئاً»(۳)، وقال أيضاً: «حديثه ضعيف ليس بمستقيم، حدَّث عن يحيى بن أبي كثير بأحاديث مناكير»(٤)، وقال ابن معين: «ليس بشيء»(٥)، وفي رواية: «ضعيف»(٢)، وقَالَ البخاريُّ: «يضطرب في حديثه عن يحيى»(٧)، وقَالَ البخاريُّ: «يضطرب في حديثه عن يحيى»(١)، وقَالَ ابن حبان: «كان من يروي الأشياء الموضوعات عن ثقات أئمة، لا يحل ذكره في الكتب إلّا على سبيل القدح فيه، ولا كتابة حديثه إلّا على جهة التعجب»(٨).

وقالَ ابنُ عَديّ ـ بعدما ساق عدداً من منكراته عن يحيى بن أبي كثير وغيره ـ: «ولعمر بن رَاشِد غير ما ذكرت من الحديث وعامة حديثه وخاصة عن يحيى بن أبي كثير لا يوافقه الثقات عليه، وينفرد عن يحيى بأحاديثٍ عِدادٍ، وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق»(٩).

<sup>(</sup>۱) انظر: المراسيل (ص٢٤٥)، الجرح (٩/ ١٢٥ رقم ٥٣٠)، الثقات (٧/ ٩٩٥)، تهذيب الكمال (١٩٤ ـ ١٩٥)، الكاشف (٣/ ٢٤٩)، جامع التحصيل (ص٢٩٦ ـ ٢٩٧)، التقريب (ص٨٧٥ رقم ٧٤٩٨).

<sup>(</sup>٢) ص: ٢٧ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٣) أحوال الرجال (ص١٢١)، الكامل (٥/ ١٥).

<sup>(</sup>٤) الجرح (٦/ ١٠٧ ـ ١٠٨ رقم ١٦٧).

<sup>(</sup>٥) تاريخ الدوري (٤/ ٣٤٥)، الضعفاء للعقيلي (٣/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق. (٧) التاريخ الكبير (٦/١٥٥).

<sup>(</sup>۸) المجروحين (۲/۸۳ ـ ۸۶).(۹) الكامل (۱٦/٥).

وَقَالَ العجليّ وحده: «لا بأس به»(١)، وهذا تساهل من العجليّ، ومن تتبع كلام العجلي على الرجالِ وَجَدَ لهذا نظائر مما يخالف فيه جميع النقاد أو يوثق من لا يعرف، فعنده توسع في باب التوثيق وقد نبه على ذلك المعلميُّ فقال: «سعيد لا يروي عنه إلا ابنه، ولم يوثقه إلّا العجلي وابنُ حبان، وقاعدة ابن حبان معروفة، وقد استقرأتُ كثيراً من توثيق العجليّ، فبان لي أنه نحو من ابن حبان»(١).

وَقَالَ أيضاً: «وتوثيق العجلي وجدته بالاستقراء؛ كتوثيق ابن حبان أو أوسع»(٣). روى له الترمذيُّ حديثاً واحداً، وابن ماجه حديثين(٤).

#### ٣ ـ دراسةُ الإسناد والحكم عليه:

هذا الإسناد ضعيفٌ جداً:

- فعُمَرُ بنُ رَاشِد متفقٌ عَلى ضعفهِ، وخاصةً عن يحيى بن أبي كثير كما تقدم، ويضطرب في هذا الحَدِيث على أوجه:

<sup>(</sup>١) معرفة الثقات (٢/ ١٦٥ رقم ١٣٤٠). (٢) الفوائد المجموعة (ص٢٢) هامش.

<sup>(</sup>٣) الأنوار الكاشفة (ص٧٠)، ومن أمثلة ذلك أيضاً هؤلاء الرواة الذين قواهم العجلي خلافاً لبقية النقاد:

 $<sup>^{(\</sup>Lambda)}$  كثير بن إسماعيل ويقال: ابن نافع النواء أبو إسماعيل التيمي، تهذيب التهذيب ( $^{(\Lambda)}$ 

\_ الفضل بن مبشر الأنصارى، تهذيب التهذيب (٨/٢٥٦).

ـ فرقد بن يعقوب السبخي، تهذيب التهذيب (٨/ ٢٣٦).

ـ عيسى بن سنان الحنفي أبو سنان القسملي، تهذيب التهذيب (٨/ ١٨٩)

ـ علي بن زيد بن جدعان، تهذيب التهذيب (٧/ ٢٨٣).

<sup>-</sup> أصبغ بن نباتة، تهذيب التهذيب (٢١٦/١).

\_ عمارة بن حديد. الميزان (٥/ ٢١١)، معرفة الثقات (٢/ ١٦٢).

وغيرهم.

<sup>(</sup>٤) انظر: الضعفاء الكبير (٣/ ١٧٥ \_ ١٨٥)، الكامل (٥/ ١٥ \_ ١٧)، تهذيب الكمال (٤/ ١٥). (٣٤٣ \_ ٣٤٠).

الأوّل: يرويه عن يحيى بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن البراء بن عازب، عن النبي، مرفوعاً، وتقدم تخريجه.

الثاني: يرويه عن يحيى بن أبي كثير، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن البراء بن عازب، مرفوعاً، وتقدم تخريجه.

الثالث: يرويه عن يحيى بن أبي كثير، عن رجلٍ من الأنصار، مرفوعاً، أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٨/ ٣١٤ رقم ١٥٣٤٥) كتاب البيوع، باب ما جاء في الرّبًا، قَالَ: أخبرنا عُمَر بن رَاشِد، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجلٍ من الأنصار قَالَ: قَالَ رسول الله عليه: «الرّبًا أحد وسبعون، أو قَالَ: ثلاثة وسبعون حوباً، أدناها...».

- والاضطرابُ المتقدمُ ذكرُهُ علةٌ أخرى للحديث يزدادُ به وهناً، ويؤكد نكارة رواية عُمَر عن يحيى بن أبي كثير.

- تفرد عُمَر بالحديث عن يحيى بن أبي كثير دليل على شدة نكارة هذه الرواية فأين أصحاب يحيى بنِ أبي كثير - وهو الإمام المشهور الذي عُني المحدثون بجمع حَدِيثهِ - عن هذا الحديث المرفوع!

قال ابنُ رَجَب: «أصحابُ يحيى بنِ أبي كثير..» (١) ثم ذكر أقوال النقاد في بيان وعد أصحاب يحيى فممن ذُكِرَ منْ أصحاب يحيى المقدمين: هشام الدستوائي، وأبان العطار، والأوزاعي، وهمام بن يحيى، وحجاج الصواف، وحسين المعلم، وشيبان النحوي، وحرب بن شداد، ومعاوية بن سلام، وعلي بن المبارك وغيرهم فأين هؤلاء عن هذا الحديث المرفوع حتى يتفرد به راو متفق على ضعفه.

<sup>(</sup>١) شرح علل الترمذي (٢/ ٦٧٧)، وانظر: تاريخ دمشق (٥٩/٤١).

- وفي السند أيضاً انقطاعٌ بين يحيى بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة والبراء بن عازب، وكذلك والده إسحاق لم يدرك البراء كما بين ذلك أبو حاتم.

ومما تقدم يعلم أنَّ:

- قول السنذريّ: «وعن البراء بن عازب ظي قالَ: قالَ رسول الله على الربا الثنان... رَوَاهُ الطبرانيُّ في الأوسط من رواية عُمَر بن رَاشِد وقد وثق»(١).

فيه تساهل فعمر بن رَاشِد اتفق الأئمة على ضعفه \_ عدا العجلي \_، وخاصةً عن يحيى بن أبي كثير، وهو في هذا الحَدِيث يضطرب، ولم يذكرا الانقطاع الذي في الإسناد.

وضعف الشيخُ الألباني حَدِيثَ البراء بعينه \_ وإنْ كان الشيخ يرى أنّ الحديث صحيحٌ بمجموع طرقه \_ فقال \_ بعدما خرّج الحديث \_: «قلتُ: وهو ضعيف، عمر بن راشد قال الحافظ في التقريب: ضعيف، ومعاوية بن هشام صدوق له أوهام...»(٢).

قلتُ: ولم يذكر الشيخ بقية العلل المتقدم ذكرها، والتي تدل بمجموعها على أنّ الحديث ضعيفٌ جداً لا يصلح للشواهد والمتابعات.

<sup>(</sup>١) الترغيب والترهيب (٦/٣).

<sup>(</sup>٢) السلسلة الصحيحة (٤/ ٤٨٨ رقم ١٨٧١).

#### المبحثُ الثالثُ

# تخريجُ حَدِيث عبدِ الله بنِ سَلَام رضِ اللهُ عليهِ

رُوي الحَدِيث عن عبدِ الله بنِ سَلَام من عدة طُرُق:

١ ـ طريق عطاء الخراساني، عَنْ عبد الله بن سَلَام، مرفوعاً.

٢ ـ طريقُ عطاء بن يسار، عَنْ عبد الله بن سَلَام، موقوفاً عليه.

٣ ـ طريق أبي سلمة، عَنْ عبدِ الله بنِ سَلَام، موقوفاً عليه.

الطريقُ الأوَّلُ: طريقُ عَطاء الخراساني، عَنْ عبد الله بن سَلَام، مرفوعاً، أخرجه:

الطبرانيُّ في المعجمِ الكبير (١٧١ - ١٧٢ رقم ٤١١ - القطعة من الجزء ١٣) قَالَ: حَدَّثنَا المقدام بنُ داود، قَالَ: حَدَّثنَا أبو الأسود النضر بن عبد الجبار، قَالَ: حَدَّثنَا ابن لهيعة، عَنْ أبي عيسى الخراساني سليمان بن كيسان، عَنْ عطاء الخراساني، عَنْ عبد الله بن سَلَام، عَنْ سليمان بن كيسان، عَنْ عطاء الخراساني، عَنْ عبد الله بن سَلَام، عَنْ رسول الله عَلْمُ عِنْدَ اللهِ من الرّبَا أعظمُ عِنْدَ اللهِ من ثلاثة وثلاثين زَنْية يزنيها في الإسلام».

وعن رسول الله ﷺ قَالَ: «إنّ أبوابَ الرّبَا اثنان وسبعون حوباً، أدناه كالذي يأتي أمه في الإسلام».

#### رجال الإسناد:

١ \_ عطاء الخراساني هو: ابن أبي مسلم أبو عثمان الخراساني،

واسم أبيه: ميسرة وقيل: عبد الله، وقد اختلف النقاد في حالهِ اختلافاً طويلاً، وقد لخص حاله الذهبيُّ فَقَالَ: "صدوق مشهور، وثقه ابن معين وأحمد والعجلي، وقالَ يعقوب بن شيبة: هو معروف بالفتوى والجهاد، وقالَ أبو حاتم: لا بأس به، وذكره العقيلي في الضعفاء، وقالَ ابن حبان: رديء الحفظ يخطئ فبطل الاحتجاج به، وقالَ الترمذي في كتاب العلل: قالَ أحمد (۱): ما أعرف لمالك رجلاً يروي عنه يستحق أن يترك حديثه غير عطاء الخراساني، قلتُ: ما شأنه؟ قالَ: عامة أحاديثه مقلوبة، قالَ الترمذي: وعطاء الخراساني رجل ثقة، روى عنه مثل مالك ومعمر، ولم نسمع أن أحداً من المتقدمين تكلم فيه بشيء، وقالَ البيهقيّ: عطاء الخراساني غير قوي، قاله في الوصايا» (۲)، ولعل ما قاله الذهبيّ هو الأرجح في حال عطاء، مات سنة خمس وثلاثين ومائة، الذهبيّ هو الأرجح في حال عطاء، مات سنة خمس وثلاثين ومائة، روى له مسلم والأربعة (۳).

وعطاء لم يسمع من عبد الله بن سَلام، قَالَ ابنُ أبي حَاتم: «عطاءُ الخراساني...قَالَ أحمد بن حنبل: عطاء الخراساني لم يسمع من ابن عَبَّاس شيئاً، وقد رأى عطاء ابنَ عُمَر ولم يسمع منه شيئاً. ذكر أبي عَنْ إسحاق بن منصور عَنْ يحيى بن معين أنه قيل له: عطاء الخراساني لقي أحداً من أصحاب النبي عَنِي قَالَ: لا أعلمه. قَالَ المو زرعة: عطاء الخراساني عَنْ عثمان مرسل، سئل أبو زرعة عَنْ عطاء أبو زرعة عَنْ عثمان مرسل، سئل أبو زرعة عَنْ عطاء

<sup>(</sup>١) كذا وقع في المغني ولم يعلق المحقق عليه، والصواب «البخاري» كما في علل الترمذي الكبير (ص٢٧١ رقم ٥٠٠)، وجميع كتب الرجال نقلته على الصواب.

<sup>(</sup>٢) المغني في الضعفاء (٢/ ٤٣٤ رقم ٤١٢٢).

 <sup>(</sup>۳) تهذیب الکمال (۲۰/۲۰)، تهذیب التهذیب (۷/۱۹۰)، تقریب التهذیب (ص۳۹۳ رقم ٤٦٠٠)، شرح علل الترمذي (۲/۷۷۷).

الخراساني: هل سمع من أنس؟ قَالَ: لم يسمع من أنس. سمعتُ أبي يقول: عطاء الخراساني لم يدرك ابن عُمَر رابي الله المناساني لم يدرك ابن عُمَر المناساني لم يدرك ابن المناساني لم يدرك ابن المناساني المناساني لم يدرك ابن المناساني المناساني

وقد ذَكَرَ الطبرانيُّ رواية عطاء ضمن «المراسيل عَنْ عبد الله بن سَلام».

Y – سليمان بن كيسان أبو عيسى الخراساني، نزيل مصر التميمي، وقيل اسمه: محمد بن عبد الرحمٰن أو ابن القاسم، ذَكَرَهُ ابنُ حبان في الثقات (Y)، وَقَالَ ابنُ القطان: «مجهول»، وَقَالَ: «لا تعرف حاله» (Y)، وكذلك قَالَ ابن حزم (Y)، قَالَ الذهبيّ: «ذا ثقة، روى عنه: حيوة بن شريح وسعيد بن أبي أيوب وابن لهيعة وجماعة، سكن مصر، ووثقه ابنُ حبان (Y)، وقَالَ ابن حجر: «مقبول. وحديثه عَنْ ابن عُمَر مرسل (Y)، قلتُ: الأصل أنّ مثل هذا مجهول الحال، إذ إنه لم يوثق توثيقاً معتبراً، وابنُ حبان معلوم تساهله في كتابه الثقات، تفرد بالرواية عنه أبو داود في سننه.

٣ - عبد الله بن لَهِيعة، أبو عبد الرحمٰن المصريّ القاضي، قَالَ ابن معين - في رواية ابن محرز -: «ابن لهيعة في حديثه كله ليس بشيء» (٧)، وَقَالَ ابن أبي حاتم: «سُئل أبو زرعة عَنْ ابن لهيعة سماع القدماء منه؟ فَقَالَ: آخره وأوله سواء، إلّا أنّ ابن المبارك، وابن وهب يتتبعان أصوله فيكتبان منه، وهؤلاء الباقون كانوا يأخذون من الشيخ، وكان ابن لهيعة لا

<sup>(</sup>۱) المراسيل (ص١٥٦). (۲) الثقات (٦/ ٣٩٢).

<sup>(</sup>٣) بيان الوهم والإيهام (رقم ٧٠٨، ١٢٠٨).

<sup>(</sup>٤) حجة الوداع (ص٤٨٥)

<sup>(</sup>٥) ميزان الاعتدال (٧/ ٤١٠)، الكاشف (٢/ ٤٤٩ رقم ٢٧٧٤).

<sup>(</sup>٦) تقريب التهذيب (ص٦٦٣ رقم ٨٢٩٥). (٧) معرفة الرجال (١/ ٦٧ رقم ١٣٤).

يضبط، وليس ممن يحتج بحديثه (۱)، وَقَالَ ابن أبي حاتم أيضاً: «قلتُ لأبي: إذا كان من يروي عَنْ ابن لهيعة مثل ابن المبارك، وابن وهب يحتج به؟ قَالَ: لا »، وَقَالَ الذهبيُّ: «العمل على تضعيف حديثه (۲).

وقد ذكره ابن حجر في الطبقة الخامسة من المدلسين ـ وهم من قد ضعف بأمر آخر غير التدليس ـ، فتلخص أنه ضعيف، وكان يدلس، مات سنة أربع وسبعين ومائة، روى له مسلم مقروناً بعمرو بن الحارث، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه (٣).

٤ ـ النضر بن عبد الجبار هو: المرادي مولاهم المصري أبو الأسود مشهور بكنيته، ثقة، قَالَ يحيى بن معين: «كان راوية عَنْ ابن لهيعة، وكان شيخ صدق»<sup>(٤)</sup>، مات سنة تسع عشرة ومائة، روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه<sup>(٥)</sup>.

٥ ـ المقدام بن داود أبو عَمْرو الرّعيني المصري، قَالَ ابن أبي حاتم: «سمعتُ منه بمصر، وتكلموا فيه» (٢)، قَالَ النسائي: «ليس بثقة» (٧)، وَقَالَ الدَّارِقُطني: «ضعيف» (٨)، فمثل هذا يضعف حديثه، مات سنة ثلاث وثمانين ومائتين.

<sup>(</sup>۱) الجرح (٥/ ١٤٥ ـ ١٤٨ رقم ١٨٢). (٢) الكاشف (٢/ ١٢٢).

 <sup>(</sup>۳) تهذیب الکمال (۱۵/ ۱۸۷ ـ ۵۰۳)، شرح علل الترمذي (۱۳۲/۱ ـ ۱۳۹)، تعریف أهل التقدیس (ص۱۷۷ رقم ۱۲۰).

<sup>(</sup>٤) سؤالات ابن الجنيد (٣٩٣ رقم ٥٠٠).

<sup>(</sup>٥) تهذيب الكمال (٢٩/ ٣٩١)، تقريب التهذيب (ص٦٦٥ رقم ٧١٤٣).

<sup>(</sup>٦) الجرح (٨/٣٠٣ رقم ١٣٩٩).

 <sup>(</sup>٧) سير أعلام النبلاء (٣٤٥/١٣)، ميزان الاعتدال (٢/٥٠٧)، المغني في الضعفاء (٢/ سير أعلام النبلاء (٣٤٥/١).

<sup>(</sup>٨) المراجع السابقة.

# دراسةُ الإسناد والحكم عليه:

وهذا الإسناد ضعيفٌ جداً لعلل كثيرة:

- ١ \_ ضعفُ المقدام بنِ داود.
- ٢ ـ ضعفُ عبد الله بن لَهِيعة.
- ٣ ـ جهالةُ حالِ سليمان بن كيسان.
- ٤ ـ عدمُ سماعِ عطاء مِنْ عبدِ الله بنِ سَلَام.
- ٥ أنّ مَعْمَر بنَ رَاشِد خَالفَ سليمانَ بنَ كيسان فرواه موقوفاً على عبد الله بن سَلَام أخرجه: عبد الرزاق في المصنف (١٩٧٠٦ رقم ١٩٧٠٦) ومن طريقهِ رواه البَيهقيّ في شُعَب الإيمان (٢٩٢/٤) قال: أخبرنا مَعْمَر عَنْ عطاء الخراساني أنَّ عبدَ اللهِ بنَ سَلَام قَالَ: «الرّبَا اثنان وسبعون حوباً، أصغرُها حوباً كمن أتى أمّه في الإسلام، ودرهم من الرّبَا أشد من بضع وثلاثين زَنْية، قَالَ: ويأذن الله بالقيام للبر والفاجر يوم القيامة إلا لآكل الرّبَا فإنه لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس».

وأخرج الدينوريُّ في المجالسة (٣١٨/٦ رقم ٢٦٩٦) الشق الثاني من الحَدِيث: «ويأذن الله بالقيام للبر والفاجر..» فَقَالَ: حَدَّثنَا إسماعيل بن إسحاق القاضي قَالَ: أخبرنا محمد بن عبيد، قَالَ: حدثني محمد بن ثور، عَنْ مَعْمَر، عَنْ عطاء الخراساني أنَّ عبدَ اللهِ بنَ سَلَام قَالَ: «يؤذن يوم القيام للبَرِّ والفاجر بين يدي الله ﷺ، إلا أكلة الرِّبَا؛ فإنه لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس». ولم يسق الشاهد من المتن.

فتحصل من هذا أنّ الصوابَ أنّ هذا الأثر موقوف على عبد الله بن سَلام . سَلام بسندٍ ضعيف للانقطاع بين عطاء الخراساني وعبد الله بن سَلام.

ومما تقدم يُعلم أنّ:

- قولَ ابن حجر: «وأخرجه الطبراني أيضاً من طريق عطاء الخراساني عَنْ عبد الله بن سلام مرفوعاً، وعطاء لم يسمع من ابن سلام، وهو شاهدٌ قوي»(١).

\_ وقولَ السّخاويّ \_ عند ذكرهِ شواهد الحَدِيث \_: "ومنها شاهدٌ قويّ عَنْ عبد الله بن سَلَام، رفعه: الدرهم يصيبه الرجُل. أخرجه الطبراني في الكبير من حَدِيث عطاء الخراساني عنه، وعطاء لم يسمع منه" (٢).

غير قوي ففي الإسناد خمسُ عِلل تدلُ دِلالةً قويةً على نكارة الحَدِيث بهذا الإسناد.

وَقَالَ الهيثميُّ: "وعن عبد الله بن سلام، عن رسول الله على قَالَ: «الدرهم يصيبه الرجُل من الرّبَا أعظم عند الله من ثلاث وثلاثين زنية يزنيها في الإسلام»، رواه الطبراني في الكبير، وعطاء الخراساني لم يسمع من ابن سلام»(٣).

الثاني: طريقُ عطاء بن يسار، عَنْ عبد الله بن سَلَام، موقوفاً عليه، أخرجه:

البَيهقيّ في شُعَب الإيمان (٣٩٣/٤) قَالَ:

أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قَالَ: أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قَالَ: حَدَّثنَا جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي قَالَ: حَدَّثنَا سليمان

<sup>(</sup>١) القول المسدد (ص٤١).

<sup>(</sup>٢) الأجوبة المرضية (٣/١٠٥٤)، وانظر: (١/١٣٤، ١٣٦).

٣) مجمع الزوائد (١١٧/٤).

- أظنه: ابن عبد الرحمن (۱) - قَالَ: حَدَّثنَا الجراح بن مليح قَالَ: حَدَّثنَا البراح بن مليح قَالَ: حَدَّثنَا النَّبيديُّ عَنْ زيد بن أسلم، عَنْ عطاء بن يسار، عَنْ عبد الله بن سَلام؛ أنه قَالَ: «الرّبَا اثنان وسبعون حوباً، وأدنى فجرة مثل أن يقع الرجُل على أمه، أو مثل أن يضطجع الرجُل على أمه، وأكبر من ذلك - أظنّه - عرض الرجُل المسلم بغير حق».

#### رجال الإسناد:

- عطاء بن يسار هو: الهلالي، أبو محمد المدني، لخص الكلام عليه ابن حجر بقوله: «ثقة فاضل، صاحب مواعظ وعبادة» (۲)، وقال الذهبيّ: «من كبار التابعين وعلمائهم» (۳)، سمع من عبد الله بن سلام، وابن عُمَر، وابن عَبَّاس وغيرهم، مات سنة أربع وتسعين وقيل بعد ذلك، روى له الجماعة (٤).

وزيد بن أسلم هو: العدوي مولى عُمَر أبو عبد الله وأبو أسامة المدني، ثقة عالم وكان يرسل، مات سنة ست وثلاثين ومائة روى له الجماعة قاله ابن حجر (٥)، وزيد لم يسمع من عبد الله بن سَلَام، فعبد الله مات سنة ثلاث وأربعين (٢)، وزيد لم يسمع من أبي هريرة ـ وقد مات سنة ثمان وخمسين ـ ومن في طبقته من الصحابة (٧).

<sup>(</sup>١) كذا قَالَ البَيهقيّ في الشعب على سبيل الظن، وهو كذلك كما في كتب الرجال.

<sup>(</sup>٢) تقریب التهذیب (ص۳۹۲ رقم ٤٦٠٥).

<sup>(</sup>٣) الكاشف (٢/ ٢٥).

<sup>(</sup>٤) تهذيب الأسماء (٣٠٨/١)، تهذيب التهذيب (٧/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٥) تقريب التهذيب (ص٢٢٢ رقم ٢١١٧)

<sup>(</sup>٦) تقريب التهذيب (ص٣٠٧ رقم ٣٣٧٩).

<sup>(</sup>٧) جامع التحصيل (ص١٧٨)، تهذيب التهذيب (٣/ ٣٢٤).

- والزُّبيديُّ - بالزاي والموحدة مصغر - هو: محمد بن الوليد، أبو الهذيل الحمصي، ثقة ثبت من كبار أصحاب الزهري، مات سنة ست أو سبع أو تسع وأربعين ومائة، روى له البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه قاله ابن حجر (۱).

- والجراح بن مليح هو: البَهراني - بفتح الموحدة - أبو عبد الرحمٰن الحمصي الراجح فيه ما قاله ابن حجر: «صدوق»، روى له النسائي، وابن ماجه (٢).

وسليمان بن عبد الرحمٰن هو: التميمي، أبو أيوب الدمشقي ابن بنت شرحبيل، قَالَ الحاكم أبو عبد الله: «قلتُ للدارقطني: سليمان بن عبد الرحمٰن؟ قَالَ: ثقة، قلت: أليس عنده مناكير قَالَ: حدث بها عَنْ قوم ضعفى، فأما هو فثقة»(٣)، وقد وثقه أبو داود(٤)، ويعقوب الفسوي(٥)، والراجح فيه ما قاله الذهبيُّ: «ثقة، لكنه مكثر عَنْ الضعفاء»(٢)، روى له الجماعة سوى مسلم، مات سنة ثلاث وثلاثين ومائتين (٧).

- \_ وجعفر بن محمد بن الحسن الفريابي ثقةٌ حافظٌ مشهور (^).
  - \_ وأحمد بن عبيد الصفّار ثقةٌ حافظٌ (٩).
  - \_ وعلي بن أحمد بن عبدان ثقةٌ مشهور (١٠).

<sup>(</sup>۱) تقریب التهذیب (ص۵۱۱ رقم ۲۳۷۲). (۲) تقریب التهذیب (ص۱۳۸ رقم ۹۰۹)

<sup>(</sup>٣) سؤالات الحاكم للدارقطني (ص٢١٧ ـ ٢١٨ رقم ٣٣٩).

<sup>(</sup>٤) سؤالات الآجري لأبي داود (٢/ ١٩٠ رقم ١٥٦٦).

<sup>(</sup>٥) المعرفة والتاريخ (٢/ ٤٠٦). (٦) الكاشف (١/ ٣٩٧).

<sup>(</sup>۷) تهذیب الکمال (۱۲/۲۲ ـ ۳۲).(۸) سیر أعلام النبلاء (۱۶/۹۶).

<sup>(</sup>٩) المرجع السابق (١٥/ ٤٣٨). (١٠) المرجع السابق (١٧/ ٣٩٨).

#### دراسةُ الإسناد والحكم عليه:

وهذا الإسنادُ جيدٌ غيرَ أنه وقع خلافٌ على زيدِ بنِ أسلم فرواه هشامُ بنُ سعد عَنْ زيد بن أسلم؛ أنّ عبد الله بن سَلَام فلم يذكر عطاء بن يسار، أخرجه:

البَيهقيّ في شُعَب الإيمان (٣٩٣/٤) قَالَ:

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى قَالَ: حَدَّثنَا أبو العباس محمد بن يعقوب قَالَ: حَدَّثنَا إبراهيم بن مُنقذ (١) الخولاني المصري قَالَ: حَدَّثنَا ابن وهب، عَنْ هشام بن سعد، عَنْ زيد بن أسلم؛ أنّ عبد الله بن سَلَام قَالَ: «الرّبَا سبعون حوباً أدناها...» نحو ما تقدم.

#### رجال الإسناد:

ـ زيد تقدمت ترجمته، وتقدم أنه لم يسمع من عبد الله بن سَلَام.

\_ وهشام بن سعد فيه لين، وفي روايته عن الزهري مناكير، إلّا أنه أثبت الناس في زيد بن أسلم:

قَالَ ابن المديني: «صالح، ولم يكن بالقوي»(٢)، وَقَالَ أحمد: «كذا وكذا (٣).

<sup>(</sup>۱) في الشعب (سعد) وهو تصحيف، وهو على الصواب في النسخة المحققة الهندية (۱۰/ ۱۶).

<sup>(</sup>٢) سؤالات ابن أبي شيبة (ص١٠٢).

<sup>(</sup>٣) هذه الجملة يقولها الإمام أحمد في الضعفاء: وتارةً يقصد بها التضعيف الشديد، وتارةً مجرد التليين الخفيف، ويعرف المراد من خلال:

١ ـ الروايات الأخرى عَنْ الإمام أحمد.

٢ \_ تفسير تلاميذه للمراد.

٣ \_ تفسير النقاد \_ كالعقيلي أو الذهبي وغيرهما \_ للمراد.

وكان يحيى لا يروي عنه»(۱)، وقال حرب بن إسماعيل: «سمعت أحمد بن حنبل، وذكر له هشام بن سعد فلم يرضه وقال: ليس بمحكم للحديث»(۲)، وقال ابن معين، والنسائي \_ في رواية عنهما \_، وابن سعد وغيرهم: «ضعيف»، وقال ابن حجر: «صدوق له أوهام»(۳).

وَقَالَ البرذعيّ: "وسمعتُ أبا زرعةَ يقولُ: هشام بن سعد واهي الحَدِيث، أتقنتُ ذلك عَنْ أبي زرعة، وهشامُ عند غير أبي زرعة أجلّ من

#### وانظر:

ع معارضة أقوال الإمام أحمد بأقوال بقية النقاد في هذا الراوي المعين.
 ومن الأمثلة على ما تقدم:

١ ـ قول عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عَنْ ابن أبي الزناد فَقَالَ: كذا وكذا،
 يعني ضعيف. ضعفاء العقيلي (٢/ ٣٤٠). فقوله: "يعني ضعيف" من كلام عبد الله بن أحمد بن حنبل.

وَقَالَ عبد الملك بن عبد الحميد: سألتُ أحمد بن حنبل عَنْ ابن أبي الزناد؟ فَقَالَ: هو ضعيف الحَدِيث.ضعفاء العقيلي (٢/ ٣٤٠).

وهذه الرواية عَنْ أحمد تؤكد تفسير عبد الله لكلام أبيه.

٢ ـ ومثله عبد الأعلى بن عامر الثعلبي قَالَ فيه مرة: «كذا وكذا»، ومرةً: «ضعيف».
 الكامل (٣١٦/٥)

<sup>&</sup>quot; - وَقَالَ الذهبيُّ: "يونسُ بن أبي إسحاق.. وقَالَ عبدُ الله بنُ أحمد: سألتُ أبي عَنْ يونس بن أبي إسحاق؟ قَالَ: كذا وكذا، قلتُ: هذه العبارة يستعملها عبد الله بن أحمد كثيراً فيما يجيبه به والده وهي بالاستقراء كناية عمن فيه لين". ميزان الاعتدال (٣١٨/٧).

<sup>-</sup> ترجمة يحيى بن سليم الطائفي في الضعفاء للعقيلي (٤٠٦/٤).

ـ ترجمة إبراهيم بن المهاجر الكوفي في الضعفاء للعقيلي (١٦٦/١).

ـ ترجمة رشدين بن سعد أبو الحجاج المهري في الضعفاء للعقيلي (٢٦ /٦٦).

ـ ترجمة عبد الله بن عُمَر بن حفص في الكامل لابن عديّ (١٤١/٤).

ـ ترجمة عتاب بن بشير الجزري في الكامل لابن عديّ (٣٥٦/٥).

<sup>(</sup>۱) العلل ومعرفة الرجال (۲/ ۵۰۷). (۲) تهذيب الكمال (۳۰/ ۲۰۲).

<sup>(</sup>۳) تهذیب الکمال (۲۰۸/۳۰)، التهذیب (۱۱/۳۹ ـ ٤١)، التقریب (ص۷۲ه رقم ۷۲۹٤).

هذا الوزن، فتفكرتُ فيما قَالَ أبو زرعة فوجدتُ في حديثه وهماً كبيراً، من ذلك أنه حدّث عَنْ الزهري، عَنْ أبي سلمة، عَنْ أبي هريرة في «قصة الواقع في رمضان»، وقد روى أصحابُ الزهري قاطبة عَنْ الزهري عَنْ حميد بن عبد الرحمٰن، وليس من حَدِيث أبي سلمة، وقد حدث به وكيع عَنْ هشام عَنْ الزهري عَنْ أبي هريرة كأنه أراد الستر على هشام في قوله عَنْ أبي سلمة» (١).

قَالَ الآجري عَنْ أبي داود: «هشام بن سعد أثبت الناس في زيد بن أسلم»، واعتمد مسلم روايته في الأصول خاصة عَنْ زيد بن أسلم (٢).

- عبد الله بن وَهْب القرشي، الفِهْريّ، أبو محمد المصري، متفقٌ على توثيقه وفقهه وفضله، روى له الجماعة، مات سنة سبع وتسعين ومائة (٣).

- وإبراهيم بن مُنقذ الخولاني المصري، ثقة حجة (٤).

- أبو العباس محمد بن يعقوب هو: الأصم إمامٌ منْ الأئمةِ المشهورين (٥).

والذي يظهر ـ والله أعلم ـ أنّ كلا الوجهين محفوظان عَنْ زيد بن أسلم فتارةً يرسله فيحذف عطاء، وسبب هذا الترجيح ثلاثة أمور:

الأوَّل: أنَّ زيد بن أسلم معروف بالإرسال فهو تارةً يسمي

سؤالات البرذعي (ص٣٩١).

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح مسلم الحَدِيث رقم (١٨٣، ٩٨٧، ١٠١٤، ١٨٥١، ٢٥٩٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: تهذيب الكمال (١٦/ ٢٧٧ ـ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء (١٦/ ٥٠٣). (٥) المرجع السابق (١٥/ ٤٥٢).

الواسطة، وتارةً يحذفه، ومما وقع له من ذلك ما قاله ابن حجر - عند كلامه على قول ابن سلام: إنا لنجد صفة رسول الله على قول ابن سلام: إنا لنجد صفة رسول الله على قول ابن سلام شاهد رواه شَهِدًا الأحزاب: ٤٥]. . . الحَدِيث -: «ولحديث ابن سلام شاهد رواه ابن سعد في الطبقات من طريق زيد بن أسلم قَالَ: بلغنا أنَّ عبد الله بن سلام كان يقول: فذكره، والظاهر أنَّ الواسطة بينه وبينه هو: عطاء بن يسار؛ لأنَّ زيداً من المكثرين عنه»(١).

الثاني: أنّ هشام بن سعد أثبتُ الناس في زيد بن أسلم كما قَالَ أبو داود، فلا ينبغي تخطئته مع إمكانية الجمع بدون تعسف.

الثالث: أنّ الزُّبيديّ ثقة ثبت، فلا يصح أن يقدم عليه هشام مع إمكانية الجمع.

وعلى ما تقدم يكون هذا الأثر \_ بهذا الإسناد \_ صحيحاً من كلام عبد الله بن سَلَام.

الثالث: طريق أبي سلمة، عَنْ عبدِ الله بنِ سَلَام، موقوفاً عليه، أخرجه:

العقيليُّ في الضعفاء (٢٥٨/٢) قَالَ:

حَدَّثنَا محمدُ بنُ إسماعيل، قَالَ: حَدَّثنَا أحمد بن إسحاق الحضرميُّ، عَنْ عكرمة بن عمار، عَنْ يحيى بن أبي كثير، عَنْ أبي سلمة، عَنْ عبد الله بن سَلَام قَالَ: «الرّبَا سبعون باباً أصغرها كالذي ينكح أمه».

<sup>(</sup>١) تغليق التعليق (٣/ ٢٣٥)، وانظر: فتح الباري (٣٤٣/٤).

#### رجال الإسناد:

- أبو سلمة هو: ابن عبد الرحمٰن بن عوف القُرشي الزُّهريُّ المدنيُّ، متفق على ثقته وفقهه وجلالته، وقد سمع من عبد الله بن سَلَام، روى له الجماعة، مات سنة أربع وتسعين أو أربع ومائة (١).

\_ يحيى بن أبي كثير تقدمت ترجمته (٢)، وهو: متفقٌ على توثيقه، وكان يرسل.

\_ عكرمة بن عَمّار هو: العجْليُّ، أبو عمار اليمامي، بصري الأصل، ثقة، وفي روايته عَنْ يحيى بن أبي كثير اضطراب، وثقه ابنُ معين \_ في رواية معاوية بن صالح \_، وابن المديني، وأحمد بن حنبل، والدارقطنيّ وغيرهم، قَالَ البخاريّ: "مضطرب في حَدِيث يحيى بن أبي كثير، ولم يكن عنده كتاب  $^{(n)}$ ، وكذلك قَالَ أحمد بن حنبل، وابن المديني، وأبو داود، وأبو حاتم، والنسائي وغيرهم، وَقَالَ الذهبيُّ: "ثقة إلَّا في يحيى بن أبي كثير فمضطرب  $^{(3)}$ ، استشهد به البخاريّ في "الصحيح"، وروى له في كتاب "رفع اليدين في الصلاة" وغيره، وروى له الباقون، مات سنة تسع وخمسين ومائة  $^{(n)}$ .

\_ أحمد بن إسحاق الحضرمي هو: أبو إسحاق البصري، متفق على

(٢) ص: ٢٣ من هذا البحث.

<sup>(</sup>۱) تهذیب الکمال (۳۳/ ۳۷۰ ـ ۳۷۱)، تقریب التهذیب (ص۱۹۵ رقم ۸۱٤۲).

<sup>(</sup>٣) الكامل (٥/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٤) الكاشف (٢/ ٣٧٦).

<sup>(</sup>٥) انظر: سؤالات ابن أبي شيبة (ص١٣٣ رقم ١٦٩)، الضعفاء الكبير (٣٧٨/٣)، الجرح (٧/ ١٠ ـ ١١ رقم ٤١)، سؤالات البرقاني (ص٥٦ رقم ٤٠٣)، تاريخ بغداد (٢/ ٢٥٧ ـ ٢٦٢)، الميزان (٣/ ٩٠ ـ ٩٣ رقم ٥٠/١٢)، التهذيب (٧/ ٢٦١ ـ ٢٦٢).

ثقته، مات سنة إحدى عشرة ومائتين، روى له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي (١).

- محمد بن إسماعيل هو: الصائغ الكبير، أبو جعفر البغدادي، نزيل مكة، قَالَ ابن أبي حاتم: «سمعت منه بمكة، وهو صدوق» (۲)، وَقَالَ ابن حجر: «صدوق»، مات سنة ست وسبعين ومائتين، روى له أبو داود (۳).

# دراسةُ الإسناد والحكم عليه:

وهذا الإسناد معلول من وجهين:

الأوّل: أنَّ رواية عكرمة بن عمار عَنْ يحيى بن أبي كثير مضطربة كما تقدم، وهو في هذه الرواية بعينها يضطرب فيها فقد رواه عَنْ يحيى بن أبي كثير، عَنْ أبي سلمة، عَنْ أبي هريرة، مرفوعاً، وسيأتي بيان ذلك عند ذكر حَدِيث أبي هريرة ـ إنْ شاء الله تعالى \_.

الثاني: أنَّ الأوزاعيّ ـ وهو أوثق من عكرمة بدرجات ـ خالف عكرمة بن عمار، فرواه عَنْ يحيى بن أبي كثير، عَنْ ابن عَبَّاس ـ موقوفاً عليه ـ، كما قَالَ ابن أبي حاتم: «قَالَ أبي: رَوَاهُ الأَوْزَاعِيّ، عَنْ يَحْيَى بن أبي كثير، عَنْ ابن عَبَّاس قولَهُ: «إنَّ الرّبَا بِضْعٌ وسَبْعُونَ بَابَاً»، قَالَ أبي: هَذَا أَشْبَهُ، واللهُ أَعْلَم» (٤).

فتحصل من هذا أنّ الصواب أنّ الأثر موقوف على عبد الله بن

<sup>(</sup>۱) تهذیب التهذیب (۱/ ۱۲)، التقریب (ص۷۷ رقم ۷).

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل (٧/ ١٩٠ رقم ١٠٨٤).

<sup>(</sup>٣) تهذيب التهذيب (٩/ ٤٩)، تقريب التهذيب (ص٤٦٨ رقم ٥٧٣١).

<sup>(</sup>٤) العلل (١/ ٣٧٢ رقم ١١٠٥)

سَلَام بسندٍ صحيح من طريق: زيد بن أسلم، عَنْ عطاء بن يسار، عَنْ عبد الله بن سَلَام؛ أنه قَالَ: «الرّبَا اثنان وسبعون حوباً، وأدنى فجرة مثل أن يقع الرجُل على أمه، أو مثل أن يضطجع الرجُل على أمه، وأكثر من ذلك أظن عرض الرجُل المسلم بغير حق».

وقد رجح المنذريُّ وقفَ الحَدِيث على عبد الله بن سلَام فَقَالَ: «رَوَاهُ الطبرانيّ في الكبير مِنْ طريقِ عطاء الخراساني عَنْ عبد الله ولم يسمع منه، وَرَوَاهُ ابنُ أبي الدِّنيا والبغوي وغيرهما موقوفاً على عبد الله، وهو الصحيح»(۱).

<sup>(</sup>١) الترغيب والترهيب (٦/٣).

# المبحث الرابع

# تخريجُ حَدِيثِ عبدِ الله بنِ عَبَّاس عِيُّهَا والحُكُمُ عليهِ

رُوي الحَدِيث عن عبدِ الله بن عَبَّاس من عدة طُرُق:

١ ـ طاوس بن كيسان، عِن ابن عَبَّاس، مرفوعاً.

٢ \_ عكرمة مولى ابن عَبَّاس، عن ابن عَبَّاس، مرفوعاً.

٣ ـ عَمْرو بن دينار، عن ابن عَبَّاس، مرفوعاً.

٤ - الأوزاعيُّ، عن يحيى بنِ أبي كثير، عن ابن عَبَّاسَ - موقوفاً عليه -.

# الطريقُ الأوَّل: طاوس بنُ كيسان، عن ابن عَبَّاس، مرفوعاً:

#### ١ - تخريج الحَدِيث:

أخرجه:

البيهقي في شعب الإيمان (٥/ ٢٩٩) قَالَ:

أخبرنا أبو علي بن شاذان أنا عبد الله بن جعفر قَالَ: أخبرنا يعقوب الفسوي (١) ، قَالَ: أخبرنا إبراهيم بن عُمَر الفسوي أبو إسحاق الصنعاني قَالَ: سمعت النعمان يقول: إنه سمع طاوساً يقول: ابن عَبَّاس عن النبي عَيِّ يقول: «إنّ الرّبَا نيف وسبعون باباً أهونهن باباً

<sup>(</sup>۱) لم أجد هذا الحَدِيث في كتاب المعرفة والتاريخ ليعقوب، ولم يذكره د. أكرم العمري في ملحق الاستدراك في آخر الكتاب، وهو على شرطه، والله اعلم.

<sup>(</sup>٢) وقع في المطبوع (نافع) وهو خطأ، وهو على الصواب في النسخة المحققة الهندية (٢) ١٠٦/١٢).

من الرّبَا مثل مَنْ أتى أمه فِي الْإِسْلَام، ودِرْهمُ ربا أشدّ مِنْ خمسٍ وثلاثين زَنْية، وأخبث الرّبَا انتهاك عرض المسلم وانتهاك حرمته».

وَقَالَ ابن أبي حاتم في العلل (١/ ٣٩١ رقم ١١٧٠):

"وسُئِلَ أبو زُرْعَةَ عَنْ حَدِيث رَوَاهُ مُحَمَّد بنُ رَافِعِ النيَّسابُوريّ، عَنْ إِبْرَاهِيم بن عُمَر الصنعانيّ عن النعمان \_ يعني: ابن الزبير (۱۱ \_ ، عَنْ طَاوُس، عَنْ ابن عَبَّاس، عَنْ النَّبِيّ ﷺ قَالَ: "الرّبَا نَيّفٌ وسَبْعُون بَابَاً، أهونُ بَابٍ مِنْ الرّبَا مِثل مَنْ أتى أمه فِي الإسْلَام، ودِرْهمُ ربا أشدّ مِنْ أهونُ بَابٍ مِنْ الرّبَا مِثل مَنْ أتى أمه فِي الإسْلَام، ودِرْهمُ ربا أشدّ مِنْ خمسٍ وثلاثين زَنْية، وأشدُّ الرّبَا \_ أو أربى الرّبَا، أو أخبث الرّبَا \_ انتهاك عِرْضِ المُسْلِم، أو انتهاك حرمته". قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا حَدِيث مُنْكَر".

# ٢ - دراسة رجال الإسناد:

ا ـ طاوس هو: ابن كيسان اليماني، متفق على توثيقه وفضله
 وفقهه، روى له الجماعة، مات سنة ست ومائة (٢).

۲ - والنعمانُ هو: ابنُ أبي شيبة عبيد اليمانيّ الجنديّ، ختن هشام بن يوسف، قَالَ ابن معين: «ثقة مأمون، كيسٌ كيسٌ كيسٌ»، وقَالَ الذهلي: «النعمان بن أبي شيبة من ثقات أهل اليمن»، وكان هشام بن يوسف يثني عليه، وذكره ابن حبان في الثقات، وَقَالَ ابن حجر: «ثقة»، روى له أبو داود حديثاً واحداً (٤٠).

<sup>(</sup>١) كذا في علل ابن أبي حاتم (الزبير)، وفي جميع كتب الرجال (عبيد).

<sup>(</sup>٢) انظر: تهذيب الكمال (١٣/ ٣٥٧ ـ ٣٧٤)، التهذيب (٨/٥ ـ ١٠).

<sup>(</sup>٣) الجرح (٨/ ٤٤٨ رقم ٢٠٥٩).

 <sup>(</sup>٤) انظر: الثقات (٩/ ٢٠٩)، تهذیب التهذیب (۲۰ (٤٠٥))، تقریب التهذیب (ص٦٤٥ رقم ۷۱٥٧).

" - وإبراهيم بن عُمر، أبو إسحاق الصنعاني، روى عن: النعمان بن الزبير، وعنه: محمد بن رافع، ونوح بن حبيب، مجهول الحال، قَالَ ابن حجر: «مستور»(۱)، روى له أبو داود حديثاً واحداً في الأشربة (۳/ ۳۲۷ رقم ۴۲۸) قَالَ: حَدَّثنَا محمد بن رافع النيسابوري قَالَ: حَدَّثنَا إبراهيم بن عُمَر الصنعاني قَالَ: سمعت النعمان يقول: عن طاوس، عن ابن عَبَّاس، عن النبي عَيِّ قَالَ: «كلّ مخمر خمر، وكلّ مسكر حرام، ومن شرب مسكراً بخست صلاته أربعين صباحاً، فإن تاب، تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة كان حقاً على الله أن يسقيه من طينة الخبال». قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟! قَالَ: «صديد أهل النار ومن سقاه صغيراً لا يعرف حلاله من حرامه، كان حقاً على الله أن يسقيه من طينة من طينة الخبال». قالَ أَبُو زُرْعَةَ: «هَذَا حَدِيث مُنْكَر»(۲).

 $\xi$  \_ ومحمد بن رافع، أبو عبد الله النيسابوريّ، متفق على توثيقه وزهده، روى له الجماعة سوى ابن ماجه، مات سنة خمس وأربعين ومائة (n).

#### ٣ ـ دراسةُ الإسنادِ والحكم عليه:

الحَدِيثُ بهذا الإسناد منكر لأمرين:

١ ـ أنَّ إبراهيمَ بن عُمَر لا تعرف حاله.

٢ \_ ثم إنّ سلسلة «طاوس عن ابن عَبَّاس» من السلاسل المشهورة

<sup>(</sup>۱) انظر: تهذیب الکمال (۲/ ۱۵۹ ـ ۱٦۰)، الکاشف (۸۸/۱ ـ ۸۹)، تهذیب التهذیب (۱/ ۱۲۹).

التقريب (ص٩٢ رقم ٢٢٣).

<sup>(</sup>٢) علل الحَدِيث (٣٦/٢ رقم ١٥٨٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: التهذيب (٩/ ١٦٠ ـ ١٦٢)، التقريب (ص٤٧٨ رقم ٥٨٧٦).

ومما يزيد الريبة في هذا الإسناد أنَّ أحداً من أصحاب الكتب المشهورة لم يروه!

ولما تقدم حَكَمَ أَبُو زُرْعَةَ على الحديث بأنه: «حَدِيث مُنْكَر»، وهذا حكم دقيقٌ.

الطريق الثاني: عكرمة مولى ابن عَبَّاس، عن ابن عَبَّاس، مرفوعاً:

وله عن عكرمة طُرُق:

الأوَّل: طريق خُصيف بن عبد الرحمٰن، عن عكرمة، أخرجه:

الخطيب البغداديّ في تاريخ بغداد (٧٦/٦) \_ ومن طريقه ابن الجَوزيّ في العلل المتناهية (٢/ ٢٧٧ \_ ٢٧٨) \_ قَالَ:

أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن محمد النجار قَالَ: أخبرنا عبيد الله بن

<sup>(</sup>١) العلل (١/ ٣٨٩ رقم ١١٦٥).

محمد بن سليمان المخرمي قَالَ: حَدَّثنَا إبراهيم بن عبد الله بن أيوب قَالَ: حَدَّثنَا محمد بن بكار بن الريان قَالَ: حَدَّثنَا إبراهيم بن زياد القرشي، عن خُصيف بن عبد الرحمٰن، عن عكرمة، عن ابن عَبَّاس، عن النبي على أنه قَالَ: «مَنْ أعان على باطل ليُدْحِض بباطله حقاً فقد برئ من ذمة الله وذمة رسوله، ومن مشى إلى سلطان الله في الأرض ليذله أذل الله رقبته يوم القيامة \_ أو قَالَ إلى يوم القيامة \_، مع ما يدخر له من خزي يوم القيامة، وسلطان الله في الأرض كتاب الله وسنة نبيه، ومن استعمل رجلاً وهو يجد غيره خيراً منه وأعلم منه بكتاب الله وسنة نبيه فقد خان الله ورسوله وجميع المؤمنين، ومن ولي من أمر المسلمين شيئاً لم ينظر الله له في حاجة حتى ينظر في حاجاتهم، ويؤدي إليهم حقوقهم، ومن أكل درهم ربا كان عليه مثل إثم ست وثلاثين زنية في الإسلام، ومن نبت لحمه من سُحْت فالنار أولى به».

# دراسة رجال الإسناد:

١ - عكرمة هو: القرشي الهاشمي، أبو عبد الله المدني، مولى عبد الله بن عَبّاس، قَالَ ابن حجر: "ثقة ثبت، عالم بالتفسير، لم يثبت تكذيبه عن ابن عُمَر، ولا تثبت عنه بدعة"، روى له الجماعة، مات سنة أربع ومائة وقيل بعد ذلك(١).

٢ ـ وخُصيف بن عبد الرحمٰن فيه خلاف وجمهور النقاد ـ كيحيى
 القطان، وأحمد بن حنبل، وأبي حاتم وغيرهم ـ على ضعفه (٢)،

<sup>(</sup>۱) انظر: الرواة الثقات (ص۱۳۸ رقم ۵۹)، الهدي (ص٤٢٥ ـ ٤٣٠)، التقريب (ص٣٩٧ رقم ٤٦٧٣).

 <sup>(</sup>۲) الجرح والتعديل (۳/۳) رقم ۱۸٤۸)، الكامل (۳/۲۹)، تهذيب التهذيب (۳/ ۲۹).

وقَالَ الدَّارقُطني: « يعتبر به، يهم»(١).

٣ - وإبراهيم بن زياد القرشي، لا يُعرف، قاله ابن معين، والذهبيّ، وَقَالَ العقيلي: «هذا شيخٌ يحدث عن الزهري، وعن هشام بن عروة، فيحمل حَدِيث الزهري عن هشام بن عروة، وحديث هشام بن عروة عن الزهري، ويأتي أيضاً مع هذا عنهما بما لا يحفظ، وهذا رواه الناس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة»(٢)، وهذا نقدٌ مُفسّر، وقالَ الخطيب: «في حديثه نُكرة»(٣).

# دراسةُ الإسناد والحكم عليه:

وهذا إسناد ضعيف جداً:

١ ـ فإبراهيم بن زياد لا يُعرف

٢ ـ وخصيف بن عبد الرحمٰن ضعيفٌ يعتبر به.

٣ ـ ثم إنّ سلسلة «عكرمة عن ابن عَبّاس» من السلاسل المشهورة فكيف
 يتفرد مجهول وضعيف بها!

٤ - ومما يزيد الإسناد وهناً أنَّ أحداً من أصحاب الكتب المشهورة لم يروه!

#### الثاني: طريق حنش الرَّحبي، عن عكرمة، أخرجه:

ابن حبان في المجروحين (١/ ٢٤٣)، والبيهقي في شعب الإيمان (٣٩٣/٤)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٣٥٦/٥٣).

<sup>(</sup>١) سؤالات البرقاني (ص٢٧ رقم ١٢٥). (٢) ضعفاء العقيلي (٥٣/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: من كلام أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال ـ رواية الدقاق (ص١٠٠ رقم ٣١)، الميزان (١/١٥)، تاريخ بغداد (٧٦/٦).

من طريق حنش الرَّحبي، عن عكرمة، عن ابن عَبَّاس، عن النبي عَلَى الله وذمة قال: «من أعان باطلاً ليدحض بباطله حقاً قد برئ من ذمة الله وذمة رسوله، ومن ولي ولياً من المسلمين شيئاً من أمور المسلمين وهو يعلم أن في المسلمين من هو خير للمسلمين منه وأعلم بكتاب الله وسنة رسوله على فقد خان الله ورسوله وخان جماعة المسلمين، ومن ولي شيئاً من أمور المؤمنين لم ينظر الله له في شيء من أموره حتى يقوم بأمورهم ويقضي حوائجهم، ومن أكل درهماً من رباً فهو كإثم ستة وثلاثين زنية ومن نبت لحمه من سحت فالنار أولى به». وهذا لفظ ابن عساكر تاماً، ولفظ ابن حبان والبيهقي مختصراً: «من أكل درهماً…».

وأخرجه: العقيلي في ضعفاء (١/ ٢٤٧)، الطبرانيّ في المعجم الكبير (١١/ ٢٥١ رقم ١١٥٣٩)، وابن عدي في الكبير (٢٥١/١١)، والبحاكم في المستدرك (٤/ ١٠٠)، والهرويُّ في ذم الكلام (٢/ ٢٠٠) وابن عساكر في تاريخ دمشق (١٥/ ٣١٥):

من طريق حنش الرَّحبي، عن عكرمة، عن ابن عَبَّاس، عن النبي ﷺ، مطولاً ومختصراً ولم يُذكر الشاهد: «ومن أكل درهماً من رباً فهو كإثم ستة وثلاثين زنية».

وَقَالَ الحاكم: «صحيح الإسناد»، وتعقبه الذهبيّ بقوله: «حنش الرَّحبي: ضعيف».

# دراسة رجال الإسناد:

١ \_ عكرمة تقدم قريباً.

٢ ـ حنش ـ بفتح المهملة والنون ثم معجمة ـ لقب الحسين بن قيس
 الرحبي أبو علي الواسطي وهو متفق على تركه، ورمي بالكذب،

أخرج له الترمذي وابن ماجه (۱).

# دراسةُ الإسناد والحكم عليه:

هذا الحَدِيث بهذا الإسناد باطل من أجل حنش، وقد ذكر الحَدِيثَ العقيليُّ، وابن حبان (٢)، وابنُ عدي (٣)، والذهبيّ في ترجمة حنش ضمن منكراته، وَقَالَ الهيثميُّ: «وفي إسناد الكبير: حنش وهو متروك» (٤).

#### الثالث: طريق إبراهيم بن أبي عبلة، عن عكرمة، أخرجه:

- ـ ابن حبان في المجروحين (١/٣٢٨).
- والطبرانيّ في المعجم الأوسط (٣/ ٤٥١ رقم ٢٩٦٨)، وفي المعجم الصغير (١/ ٨٦) وفي مسند الشاميين (١/ ٦١ رقم ٦٣).
  - ـ وأبو نعيم في الحلية (٥/ ٢٤٨) وفي تاريخ أصبهان (١/ ٣٣٦).
    - ـ والهرويُّ في ذم الكلام (٢/ ٢٠ ـ ٢١).
    - ـ وابن عساكر في تاريخ دمشق (٣٢/ ٢٥٣).

من طريق سعيد بن رحمة المصيصيّ، عن محمد بن حِمْير، عن إبراهيم بن أبي عبلة، عن عكرمة، عن ابن عَبَّاس قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: «من أعان ظالماً بباطل ليدحض بباطله حقاً فقد برئ من

 <sup>(</sup>۱) ميزان الاعتدال (۲/۳۰۳)، تهذيب التهذيب (۲/۳۱۳)، تقريب التهذيب (ص١٦٨) رقم ١٩٨٢).

<sup>(</sup>٢) وقد نصَّ ابنُ حبان على أنَّ ما يورده في ترجمة الراوي من حديثه ما يستدل به على ضعفه فقال: "ونذكر عند كل شيخٍ منهم من حديثه ما يستدل به على وهنه في روايته تلك» المجروحين (١/ ٩٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: (ص٢١) من هذا البحث. (٤) مجمع الزوائد (١١٧/٤).

ذمة الله وذمة رسوله ومن أكل درهماً من رباً فهو مثل ثلاث وثلاثين زنية ومن نبت لحمه من السحت فالنار أولى به».

وَقَالَ الطبراني: «لم يروه عن إبراهيم بن أبي عبلة \_ واسم أبي عبلة : «لم يروه عن إبراهيم بن أبي عبلة: شمر، وقد قيل: طرخان، والصواب: شمر \_، إلا محمد بن حمير، تفرد به سعيد بن رحمة».

وَقَالَ أبو نعيم: «غريب من حَدِيث إبراهيم، تفرد به محمد بن حِمْير».

# دراسة رجال الإسناد:

- ١ \_ عكرمة تقدم قريباً.
- ٢ ـ وإبراهيم بن أبي عبلة ـ بسكون الموحدة ـ واسمه شمر ـ بكسر المعجمة ـ الشامي، يكنى أبا إسماعيل، ثقة مات سنة اثنتين وخمسين ومائة، روى له البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه(١).
- ٣ ـ ومحمد بن حِمْير هو: السَّليحي ـ بفتح أوله ومهملتين ـ، الحمصي، والراجح فيه ما قاله الذهبيّ: «ما هو بذاك الحجة، حديثه يعد في الحسان، وقد انفرد بأحاديث..»(٢)، وَقَالَ ابن حجر: «صدوق»، مات سنة مائتين، روى له البخاري، وأبو داود في المراسيل، والنسائي، وابن ماجه(٣).

<sup>(</sup>۱) تهذیب التهذیب (۱/ ۱۲۶)، تقریب التهذیب (۱/ ۹۲ رقم ۲۱۳).

<sup>(</sup>٢) السير (٩/ ٢٣٤ \_ ٢٣٥).

 <sup>(</sup>٣) انظر: تهذیب الکمال (١١٦/٢٥ ـ ١١٦)، المیزان (٣/ ٥٣٢ رقم ٧٤٥٩)، التقریب (ص٥٧٥ رقم ٥٨٣٧).

٤ ـ وسعيد بن رحمة المصيصيّ، قَالَ عنه ابن حبان: «يروي عن محمد بن حِمْير ما لم يتابع عليه، روى عنه أهل الشام، لا يجوز الاحتجاج به لمخالفته الأثبات في الروايات»(١).

# دراسة الإسناد والحكم عليه:

وهذا إسناد ضعيف جداً:

- ١ فسعيد بن رحمة لا يجوز الاحتجاج به، وخاصة عن محمد بن حِمْير.
- ٢ ـ ثم إنّ سلسلة «عكرمة عن ابن عَبّاس» من السلاسل المشهورة فكيف
   يتفرد بها سعيد!
- ٣ ـ ومما يقوي الريبة في هذا الإسناد أنَّ أحداً من أصحاب الكتب المشهورة لم يروه!

وقد ذكر الحَدِيث ابن حبان، والذهبيّ في ترجمة سعيد بن رحمة ضمن منكراته، وَقَالَ الهيثميُّ: «رواه الطبرانيّ في الصغير والأوسط، وفيه: سعيد بن رحمة، وهو ضعيف»(٢).

# الطريق الثالث: عَمْرو بن دينار، عن ابن عَبَّاس، مرفوعاً:

أخرجه الطبرانيّ في المعجم الكبير (١١/ ١١٤ رقم ١١٢١٦) قَالَ:

حَدَّثنَا ابن حنبل قَالَ: حَدَّثنَا محمد بن أبان الواسطي قَالَ: حَدَّثنَا أبو شهاب، عن أبي محمد الجزري \_ وهو حمزة النصيبي \_، عن عَمْرو بن

<sup>(</sup>۱) المجروحين (۱/ ۳۲۸)، وانظر: ميزان الاعتدال (۳/ ۱۹۹)، المغني في الضعفاء (۱/ ۲۵۸ رقم ۲۳۸۱)، لسان الميزان (۲۸/۳).

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد (١١٧/٤).

دينار، عن ابن عَبّاس قَالَ: قَالَ رسول الله على: «من أعان بباطل ليدحض بباطله حقاً فقد برئ من ذمة الله، وذمة رسوله. ومن مشى إلى سلطان الله ليذله، أذله الله مع ما يدخر له من الخزي يوم القيامة، سلطان الله: كتاب الله وسنة نبيه. ومن تولى من أمراء المسلمين شيئاً فاستعمل عليهم رجلاً وهو يعلم أن فيهم من هو أولى بذلك وأعلم منه بكتاب الله وسنة رسوله، فقد خان الله ورسوله وجميع المؤمنين ومن ترك حوائج الناس لم ينظر الله في حاجته حتى يقضي حوائجهم ويؤدي إليهم بحقهم، ومن أكل درهم رباً فهوَ ثلاث وثلاثين زنية، ومن نبت لحمه من سحت فالنار أولى به».

# دراسة رجال الإسناد:

1 \_ عَمْرو بن دينار هو: المكي، أبو محمد الجُمحي، متفق على ثقته وجلالته، روى له الجماعة، مات سنة خمس وعشرين ومائة (١).

٢ ـ وأبو محمد الجزري هو حمزة بن أبي حمزة الجعفي الجزري النصيبي، واسم أبيه ميمون وقيل: عَمْرو، متفق على أنه متروك،
 وَقَالَ ابن عدي: «يضع الحَدِيث.. وكل ما يرويه أو عامته مناكير موضوعة والبلاء منه» (٢)، روى له الترمذي (٣).

# دراسةُ الإسناد والحكم عليه:

هذا الحَدِيث بهذا الإسناد ضعيف جداً:

١ ـ فأبو محمد الجزري متروك، ورماه ابن عدي وغيرهُ بوضع الحَدِيث.

٢ ـ وتفرده عن عَمْرو بن دينار مما يزيد روايته وهناً على وهنها.

<sup>(</sup>۱) انظر: تهذیب الکمال (۲۲/ ۵ - ۱۳). (۲) الکامل (۲/ ۳۷۷).

<sup>(</sup>٣) تهذیب التهذیب (٣/ ٢٥)، تقریب التهذیب (ص١٧٩ رقم ١٥١٩).

قَالَ ابنُ رَجَب: «أصحاب عَمْرو بن دينار...» (١). ثم ذكر أقوال النقاد في بيان وعد أصحاب أصحاب عَمْرو فممن ذُكر: سفيان بن عيينة، وسفيان الثوري، وحماد بن زيد، وشعبة بن الحجاج، ابن جريج، فأين هم عن هذه الرواية! حتى يتفرد بها متروك!

وَقَالَ الهيثميُّ: «فيه أبو محمد الجزري حمزة ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح»(٢).

قلتُ: كذا قَالَ في هذا الموضع! وقد ذكره في عدة مواضع من كتابه وَقَالَ: «حمزة النصيبي وهو متروك» (٣) ويبدو أنه اشتبه عليه الاسم فلم يعرفه، علماً أنه في معجم الطبراني: «عن أبي محمد الجزري ـ وهو حمزة النصيبي ـ» كذا منسوباً وربما لم ينسب في النسخة التي نقل منها الهيثمي والله أعلم.

الطريق الرابع: الأوزاعيُّ، عن يحيى بن أبي كثير، عن ابن عَبَّاس \_ موقوفاً عليه \_:

قَالَ ابن أبي حاتم: «وسَأَلتُ أَبِي عَنْ حَدِيث رَوَاهُ عِكْرِمَةُ بنُ عَمَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بنِ أَبِي كَثِير، عَنْ عَبْد اللهُ بنِ زَيْد، عَنْ أَبِي سَلَمَة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، عَنْ النَّبِيّ عَيِّلَةٍ قَالَ: «الرّبَا بِضْعٌ وسَبْعُونَ بَابَاً»، قَالَ أبي: رَوَاهُ الأَوْزَاعِيّ عَنْ يَحْيَى بن أَبِي كَثِير، عَنْ ابن عَبَّاس قولَهُ: «إنَّ الرّبَا بِضْعٌ وسَبْعُونَ بَابَاً»، قَالَ أبي: هَذَا أَشْبَهُ، واللهُ أَعْلَم»(٤).

<sup>(</sup>١) شرح علل الترمذيّ (٢/ ٦٨٤). (٢) مجمع الزوائد (٥/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: مجمع الزوائد (٤/ ٦٦)، (٥/ ٢٣)، (٢٨٦/١).

<sup>(</sup>٤) العلل (١/ ٣٧٢ رقم ١١٠٥)

ولم أجد من أخرج هذا الوجه.

فخُلاصة الكلام على حَدِيث ابن عَبَّاس أنّه لا يصح، ولا يعتمد عليه في الشواهد والمتابعات فجميع طرقه تدور على ضعفاء ومتروكين وكذابين، وأوجه معلولة، وغرائب عن أئمة مشاهير يُجمع حديثهم.

# المبحث الخامس

تخريجُ حَدِيث عبدِ الله بنِ عُمَر رَقِيْ والحُكُمُ عليهِ

# ١ ـ تخريجُ الحَدِيث:

أخرجه:

ابنُ عديّ في الكامل (٣٩١/٦) قَالَ: حَدَّثنَا يحيى بن صاعد، قَالَ: حَدَّثنَا الجهم بن مسعدة الفزاري بالمدينة، قَالَ: أخبرني أبي، عن ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عُمَر قَالَ: قَالَ رسول الله عَلَيْ: «الرّبَا اثنان وسبعون باباً، أيسر باب فيها أخفى من دبيب الذر على الصفاء».

# ٢ ـ دراسة رجال الإسناد:

ا ـ نافع هو: مولى ابن عُمَر، أبو عبد الله المدني، قَالَ الخليلي: «من أئمة التابعين، من أهل المدينة، إمام في العلم، متفق عليه، صحيح الرواية»(۱)، روى له الجماعة، مات سنة سبع عشر ومائة(۲).

٢ ـ ابن أبي ذئب هو: محمد بن عبد الرحمٰن المدني، ثقة فقيه فاضل، وله بعض الأوهام عن الزهري، روى له الجماعة، مات سنة تسع وخمسين ومائة (٣).

الإرشاد (١/ ٢٠٥ \_ ٢٠٦).
 تهذیب الکمال (٢٩/ ٢٩٨ \_ ٣٠٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: من كلام الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل (ص٥٠ رقم ٥٤)، تاريخ الدارمي (ص٤٨ رقم ٣٠)، تاريخ بغداد (٢٩٦/٢)، تهذيب الكمال (٢٥/ ٦٣٠ ـ ٦٤٤).

٣ ـ مسعدةُ الفَزَارِيّ، قَالَ ابنُ عديّ: «مسعدةُ الفَزَارِيّ، لم ينسب، مدنيّ، حَدَّثنَا يحيى بن صاعد قَالَ: حَدَّثنَا الجهم بن مسعدة الفزاري بالمدينة قَالَ: أخبرني أبي، عن ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عُمَر قَالَ: قَالَ رسول الله عَلَيْ: «لا تبغضوا العرب ولا تسبوا قريشاً وتذلوا الموالي»، وبإسناده قَالَ: قَالَ رسول الله عَلَيْ: «الرّبَا اثنان وسبعون باباً أيسر باب فيها أخفى من دبيب الذر على الصفا» قَالَ الشيخ: وهذان الحديثان عن ابن أبي ذئب لا يرويهما بهذا الإسناد غير مسعدة الفزاري هذا، ولا أعرفُ له شيئاً آخر»(۱).

وقَالَ الذهبيُّ: «مسعدة الفزاري، عن ابن أبي ذئب بخبرين منكرين، وعنه ابنه: الجهم شيخ لابن صاعد، وهو مدني مذكور في الكامل، ولا يكاد يُعرف»(٢).

ولم أقف له على ذكر عند غير من تقدم.

٤ ـ الجهم بن مسعدة الفزاري، قَالَ الذهبيّ: «جهم بن مسعدة الفزاري عن أبيه عن ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عُمَر بخبرين منكرين رواهما عنه ابن صاعد»(٣).

ولم أقف له على ذكر عند غير من تقدم.

٥ \_ يحيى بن صاعد، هو: يحيى بنُ محمد بن صَاعد أبو محمد البغداديّ، قَالَ الذهبيّ: «الإمام الحافظ المجود محدث العراق أبو محمد الهاشمى البغدادي مولى الخليفة أبي جعفر المنصور رحال جوال عالم

<sup>(</sup>١) الكامل في ضعفاء الرجال (٦/ ٣٩١).

<sup>(</sup>٢) الميزان (٦/ ٤٠٨)، وانظر: لسان الميزان (٦/ ٢٣).

<sup>(</sup>٣) المغني في الضعفاء (١/ ١٣٨)، وانظر: لسان الميزان (١٤٣/٢).

بالعلل والرجال»(١).

# ٣ ـ دراسة الحَدِيث والحكم عليه:

هذا الحَدِيث بهذا الإسناد منكر جداً من عدة أوجه:

- ١ ـ أنّ الجهم بن مسعدة الفزاري لا يعرف.
- ٢ ـ أنّ مسعدة الفزاري والد الجهم لا يعرف.
- " أنّ مسعدة الفزاري تفرد بالحديث عن ابن أبي ذئب، وابن أبي ذئب من الجلالة بحيث يبعد أنْ يتفرد عنه رجل لا يعرف، وتقدم أنّ من القرائن عند المحدثين على بطلان الرواية أنْ يتفرد غير المعروف بحديث من طريقٍ مشهور (٢).
- ٤ ـ أنّ سلسلة نافع عن ابن عُمر من الجلالة والمكانة بحيث لا يمكن أنْ تروى بمثل هذا الإسناد المظلم، وقد قسم نقاد الحَدِيث أصحاب نافع إلى أقسام فذكر علي بن المديني أنهم تسع طبقات، قَالَ ابن رَجَب: «قسمهم ابن المديني تسع طبقات:

الطبقة الأولى: أيوب وعبيد الله بن عُمَر ومالك وعمر بن نافع، قَالَ: فهؤلاء أثبت أصحابه وأثبتهم \_ عندي \_ أيوب قَالَ: وسمعت يحيى يقول: ليس ابن جريج بدونهم فيما سمع من نافع.

الطبقة الثانية: عبد الله بن عون ويحيى الأنصاري وابن جريج.

الطبقة الثالثة: أيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية وسليمان بن موسى وسعد بن إبراهيم.

التذكرة (٦/ ٢٧٧)، السير (١٤/ ٥٠١).

<sup>(</sup>٢) انظر (ص٦١).

الطبقة الرابعة: موسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وداود بن الحصين.

الطبقة الخامسة: محمد بن عجلان والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد الليثي ومالك بن مغول.

الطبقة السادسة: ليث بن سعد وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وسليمان بن مساحق وابن غنج المصري.

ـ ثم قَالَ: وقد قسم النسائيُّ أصحابَ نافع تسع طبقات أيضاً، وخَالفَ ابنَ المدينيِّ في بعض ما ذكره ووافقه في بعضه. . . الخ<sup>(۱)</sup>. وذكر النسائيُّ ابنَ أبي ذئب في الطبقة الخامسة (۲).

فعلى هذا لو تفرد ابن أبي ذئب بخبر عن نافع فيَحسُن أنْ يتأنَّى الباحث في تصحيحه، ويتتبع كلام الحفاظ على الخبر، هذا مع ثبوت الإسناد إلى ابن أبي ذئب، وأمَّا إذا كان الإسناد مظلم كحال هذا الإسناد فلا يعتدّ به، والله أعلم.

وقد حكم الذهبيُّ على الحَدِيث بالنكارةِ \_ كما تقدم \_، وكذلك ذكره ابنُ عدي في ترجمة مسعدة ضمن ما روى من المنكرات.

شرح علل الترمذي (٢/ ٦١٩).

<sup>(</sup>٢) رسائل في علوم الحَدِيث (ص٥١).

# المبحثُ السادس المبحثُ السادس تخريجُ حَدِيث عبدِ الله بنِ مسعود رَبِي الله عليهِ

# ١ ـ تخريج الحَدِيث:

أخرجه:

الحاكم في المستدرك (٢/ ٣٧) كتاب البيوع، \_ وعنه البيهقي في شعب الإيمان (٤/ ٣٩٤) \_ قَالَ الحاكم: حَدَّثنَا أبو بكر بن إسحاق وأبو بكر بن بالويه قالا: أنبأ محمد بن غالب، قَالَ: حَدَّثنَا عَمْرو بن علي، قَالَ: حَدَّثنَا ابن أبي عدي، قَالَ: حَدَّثنَا شُعْبَة بن الحجاج، عن أبيد أبي الحجاج، عن أبيد الحارث اليامي، عن إبراهيم النخعي، عن مسروق بن الأجدع، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي قَلَّ قَالَ: «الرّبَا ثلاثة وسبعون باباً، أيسرها مثل أن ينكح الرجُل أمه، وإنّ أربى الرّبَا عرض الرجُل المسلم».

قَالَ الحاكم: «هذا حَدِيث صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يخرجاه».

<sup>(</sup>۱) في المطبوع (زيد) وهو تصحيف وانظر: إتحاف المهرة لابن حجر (۱۰/٤٧٨)، ولم يتنبه مؤلف كتاب «تعليقات على ما صححه الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي» لهذا التصحيف فَقَالَ: «عن ابن مسعود مرفوعاً» الرّبًا ثلاثة وسبعون باباً الحَدِيث (صححه على شرطهما، وأقره الذهبيّ) والإسناد فيه زيد وهو: ابن محمد العمري، لم يرو له البخاري، وروى له مسلم، وهو ثقة التقريب ٢٧٧٧ فالحديث على شرط مسلم» انتهى!

وَقَالَ البيهقيُّ: «هذا إسنادٌ صحيحٌ، والمتنُ منكر بهذا الإسناد، ولا أعلمه إلّا وهماً، وكأنه دَخَل لبعض رواة الإسناد في إسناده».

# ٢ ـ دراسة رجال الإسناد:

- ١ ـ مسروق بن الأجدع هو: الهمداني الوادعي، أبو عائشة الكوفي،
   متفقٌ على توثيقه وفقهه وعبادته، روى له الجماعة، مات سنة اثنتين
   ويقال: سنة ثلاث وستين<sup>(۱)</sup>.
- ٢ ـ وإبراهيم هو: ابن يزيد النّخعيّ، أبو عمران الكوفي، متفق على توثيقه وفقهه وعبادته، ولم يسمع من أحد من الصحابة، وهو يرسل كثيراً، روى له الجماعة، مات سنة ست وتسعين (٢).
- ٣ ـ وزُبيد ـ بموحدة مصغر ـ بنُ الحارث الياميّ ـ بالتحتانية ـ،
   أبو عبد الرحمٰن الكوفي، ثقةٌ ثبت عابد، روى له الجماعة، مات سنة اثنتين وعشرين ومائة (٣).
- ٤ ـ وشُعْبَة هو: ابنُ الحجاج الأزديُّ، مولاهم، أبو بسطام الواسطي ثم البصريّ، متفق على جلالته وإتقانه وإمامته، وله بعضُ الأوهام في أسماء الرجال، روى له الجماعة، مات سنة ستين ومائة (٤).
- ٥ ابنُ أبي عدي هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عدي وقد ينسب لجده، أبو عَمْرو البصري ثقة؛ وثقه أبو حاتم والنسائي، وابن سعد وغيرهم، روى له الجماعة، مات سنة أربع وتسعين ومائة، على

<sup>(</sup>۱) تهذیب الکمال (۲۷/ ٤٥١)، تقریب التهذیب (ص۸۲۸ رقم ۲۲۰۱)

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال (٢/ ٢٣٣ ـ ٢٤٠)، التهذيب (١/ ١٧٧ ـ ١٧٩).

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال (٩/ ٢٨٩)، تقريب التهذيب (ص٢١٣ رقم ١٩٨٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: تاريخ بغداد (٩/ ٢٥٥ ـ ٢٦٦)، تهذيب الكمال (١٢/ ٤٧٩ ـ ٤٩٥).

الصحيح (۱). وَقَالَ أبو داود: «سمعتُ أحمد يقول: ابنُ أبي عدي روى عن شُعْبَة أحاديث يرفعها ننكرها عليه»(۲).

٦ عَمْرو بن علي هو: أبو حفص الفلاس البصريّ، ثقة حافظ، رَوى له الجماعة، مات سنة تسع وأربعين ومائتين (٣).

٧ - محمدُ بنُ غالب هو: أبو جعفر الضبي التمار المعروف بالتمتام من أهل البصرة، وسكن بغداد. قال ابنُ أبي حَاتم: «سمعتُ منه ببغداد، وهو صدوق» (١٤)، وقَالَ ابنُ حِبان: «وكان متقناً صاحب دعابة» (٥٠).

- وقال السهمي: "وسئل الدَّارقُطني عن محمد بن غالب تمتام؟ فَقَالَ: ثقة مأمون إلّا إنّه كان يخطئ، وكان وهم في أحاديث منها: أنه حدّث عن محمد بن جعفر الوركاني، عن حماد بن يحيى الأبحّ، عن ابن عون، عن ابن سيرين، عن عمران بن حصين، عن النبي على قال: "شيبتني هود وأخواتها" فأنكر عليه هذا الحَدِيث موسى بنُ هارون وغيرهُ فجاء بأصله إلى إسماعيل بنِ إسحاق القاضي، فأوقفه عليه، فقال إسماعيل القاضي: ربما وقع الخطأ للناس في الحداثة، فلو تركته لم يضرك. فقال تمتام: لا أرجع عما في أصل كتابي، قال حمزة: وسمعتُ أبا الحسن الدَّارقُطني يقول: كان يتقي لسان تمتام، قالَ أبو الحسن: والصواب أنَّ النبي على قالَ: "لا الوركانيَّ حدّث بهذا الإسناد عن عمران بن حصين؟ أنَّ النبي على قَالَ: "لا

<sup>(</sup>۱) تهذیب التهذیب (۱۲/۹)، تقریب التهذیب (ص٤٦٥ رقم ٥٦٩٧).

<sup>(</sup>٢) سؤالات أبي داود (ص٣٥٣)، هذا النّص \_ مع أهميته \_ لم يذكره المزي ولا الذهبي ولا ابن حجر.

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال (٢٢/ ١٦٢)، تقريب التهذيب (ص٤٢٤ رقم : ٥٠٨١).

٤) الجرح والتعديل (٨/ ٥٥ رقم ٢٥٤). (٥) الثقات (٩/ ١٥١).

طاعة لمخلوق في معصية الخالق» وحدث على أثره عن حماد بن يحيى الأبح، عن يزيد الرقاشي، عن أنس؛ أنَّ النبي عَلَيُهُ قَالَ: «شيبتنى هود» فيشبه أنْ يكونَ التمتام كتب إسناد الأول، ومتن الأخير، وقرأه على الوركاني فلم يتنبه إليه، وأما لزوم تمتام كتابه وتثبته فلا ينكر(١)، ولا ينكر

(۱) وذلك أنّ من سنن المحدثين وطرائقهم التي ساروا عليها أنّ المحدث إذا كان صحيح الكتاب، معتنياً بضبطه وسلامته، ثم أنكر عليه حديث فأخرج كتابه كان ذلك دليلاً على صحة روايته، قَالَ أبو داود: سمعت الحلواني يقول: أوَّل من أظهر كتابه روح بن عبادة، وأبو أسامة، قَالَ الخطيب البغداديّ: يعني أنهما رويا ما خولفا فيه، فأظهرا كتبهما حجة لهما على مخالفيهما إذ روايتهما عن حفظهما موافقة لما في كتبهما تاريخ بغداد (٨/ ٤٠٢).

وَقَالَ حسينُ بنُ حبان: «قلتُ ليحيى بن معين: ما تقولُ في رجلِ حدّث بأحاديث منكرة فردها عليه أصحاب الحَدِيث، إن هو رجع وَقَالَ: ظننتها، فأما إذ أنكرتموها علي فقد رجعت عنها؟ فَقَالَ: لا يكون صدوقاً أبداً...، فقلت ليحيى: ما يبرئه؟ قَالَ: يخرج كتاباً عتيقاً فيه هذه الأحاديث، فإذا أخرجها في كتاب عتيق فهو صدوق، فيكون شبه له وأخطأ كما يخطئ الناس فيرجع عنها» (الكفاية ص١١٨ ـ ١١٩).

بل إنّ المحدثين جرحوا عدداً من الرواة بسبب تغييرهم أصولهم منهم: سفيان بن وكيع، وعلي بن عاصم وغيرهما، وبعضهم جرح بسبب أنه لُقِّنَ فَغَيِّر أصل كتابه، وقد كان يفعل هذا الشيء محمد بن حميد الرازي فَأَنكِر عليه ذلك، قَالَ أبو حاتم الرازي: سألني يحيى بن معين عن ابن حميد من قبل أن يظهر منه ما ظهر، فَقَالَ: أي شيء تنقمون عليه؟ فقلتُ: يكون في كتابه شيء فنقول: ليس هذا هكذا إنما هو كذا وكذا، فيأخذ القلم فيغيره على ما نقول، فَقَالَ: بئس هذه الخصلة \_ الجَرْح والتَّعديل (٧/ ٢٣٢) \_.

وقد جعل يعقوب بن شَيْبة تغيير الشيخ لما في أصله أشد الأشياء التي سمعها في روح بن عبادة، فَقَالَ: «ولم أسمع في روح شيئاً أشد عندي من شيء دفع إلى محمد بن إسماعيل صاحبنا كتاباً بخطه نسخت منه \_ فكان فيه \_ حَدَّثنَا عفان قَالَ: حدثني غلام من أصحاب الحَدِيث يقال له: عمارة الصيرفي أنه كان يكتب عن روح بن عبادة هو وعلي بن المديني، فحدثهم بشيء عن شُعْبة عن منصور عن إبراهيم، قَالَ: فقلت له: هذا عن الحكم؟ قَالَ: فَقَالَ: روحٌ لعلي بن المديني: ما تقول؟ قَالَ: صدق هو عن الحكم، قَالَ: فأخذ روح قلماً فمحى منصور وكتب الحكم، قَالَ عفان: فسألتُ علي بن المديني \_ وعمارة معي \_ فَقَالَ: صدق، قد كان هذا» \_ تاريخ عفان: فسألتُ علي بن المديني \_ وعمارة معي \_ فَقَالَ: صدق، قد كان هذا» \_ تاريخ بغداد (٨/٨٤).

طلبه، وحرصه على الكتابة»(١).

وقال الدَّارقُطني أيضاً: «مكثر مجود»(٢).

وقَالَ الحاكمُ: «محمد بن غالب بن حرب الحافظ عندنا ثقةٌ مأمون، ولم يضره كلام موسى بن هارون فيه»(٣).

وقَالَ الخطيبُ: «وَكَانَ كثير الحديث، صدوقاً حافظاً»(٤).

فتبين من أقوال النّقاد أنّ الأصل في التمتام أنه ثقة إلّا أنّ له بعض الأوهام في كتابه كدخول حَدِيث في حَدِيث، فيجتنب من حديثه ما استنكره أئمة الحديث، وما تبين أنه خالف فيه الثقات، مات سنة ثلاث وثمانين ومائتين.

# ٣ \_ دراسة الحَدِيث والحكم عليه:

هذا الحَدِيث فيه علتان:

العلةُ الأولى: تتعلق بمتن الخبر.

وهي أنَّ زيادة: «أيسرها مثل أنْ ينكحَ الرجُل أمه، وإنّ أربى الرّبَا عرض الرجُل المسلم» شاذةٌ؛ شذّ بها محمد بن غالب يدل على هذا أربعة أمور:

فلا ينكر أنْ يصر محمد بن غالب على ما في كتابه لأنه يرى صحته، وإن كان في واقع الأمر هذه الرواية خطأ كما نبه على ذلك الحفاظ موسى بن هارون، وإسماعيل القاضي وغيرهم، وبين ذلك الدَّارقُطني، ومتى ما كثر هذا الخطأ في كتاب الراوي ونبه وأصر كان ذلك دليلاً على عدم ضبطه.

وانظر للفائدة: \_ التنكيل (١/ ٤١، ٤٨٠) \_.

<sup>(</sup>۱) سؤالات السهميّ (ص٧٤ ـ ٧٧ رقم ٩)، تاريخ بغداد (٣/١٤٣).

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد (۳/۱٤٦).

<sup>(</sup>٣) سؤالات مسعود السجزي للحاكم (ص١١٢ رقم ١١٢).

<sup>(</sup>٤) تاریخ بغداد (۳/ ۱٤٤).

الأوَّل: أنَّ ثلاثةً من الرواة رووا الأثر عن عَمْرو بنِ علي \_ وفيهم أئمة \_ فلم يذكروا هذه الزيادة وهم:

١ - ابن ماجه فقد رواه في سننه (٢/ ٧٦٤ رقم ٢٢٧٥) كتاب التجارات، باب التغليظ في الرّبَا، عن عَمْرو بن علي - به - مرفوعاً ولفظه: «الرّبَا ثلاثة وسبعون باباً».

٢ - البزار، فقد رواه في مسنده (٥/ ٣١٨ رقم ١٩٣٥) عن عَمْرو بن علي - به - مرفوعاً ولفظه: «الرّبَا بضع وسبعون باباً، والشرك مثل ذلك»، وقال البزار: «وهذا الحَدِيث لم نسمع أحداً أسنده بهذا الإسناد إلّا عَمْرو بن علي».

٣ ـ عبد الله بن بُندار الباطرقاني، رواه أبو نُعيم في ترجمته من أخبار أصبهان (١٦/٢) عن عَمْرو بن علي ـ به ـ، ولفظه مثل لفظ ابن ماجه.

الثاني: أنَّ المتقنين من أصحاب شعبة ـ كمحمد بن جعفر، والنضر بن شميل ـ لم يذكروا هذه الزيادة وسيأتي ذكر رواياتهم.

الثالث: أنّ محمد بنَ غالب وقعت له أوهام من جنس هذا الوهم الذي وقع له في هذا الحَدِيث (۱) وهذا يدل على أنَّ كتابه وقعت فيه بعض الأوهام من دخول حَدِيث في حَدِيث كما قَالَ له إسماعيلُ القاضي: «ربما وقع الخطأ للناس في الحداثة»، وبين ذلك الدَّارقُطني ـ بدقة ـ في قولِه: «والصواب أنَّ الوركانيَّ حدّث بهذا الإسناد عن عمران بن حصين؛ أنَّ النبي ﷺ قَالَ: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق». وحدث على

<sup>(</sup>١) وانظر حديثاً آخر وهم فيه محمد بن غالب فأدخل حديثاً في حديث في: السلسلة الضعيفة للألباني (٣٤٦/٢ رقم ٩٤٣).

أثره عن حماد بن يحيى الأبح، عن يزيد الرقاشي، عن أنس؛ أنَّ النبي ﷺ قَالَ: «شيبتنى هود» فيشبه أنْ يكونَ التمتام كتب إسناد الأول، ومتن الأخير، وقرأه على الوركاني فلم يتنبه إليه».

الرابع: أنَّ الحَدِيث بهذا الإسناد والمتن لا يعرف عن ابن مسعود إلا من طريق محمد بن غالب، كما قَالَ البزار: «وهذا الحَدِيث لم نسمع أحداً أسنده بهذا الإسناد إلّا عَمْرو بن علي»، قَالَ المعلمي: «في سنده: محمد بن غالب التمتام، وهو صاحب أوهام ولم أر الخبر عن ابن مسعود إلا من طريقه»(۱)، وهذه \_ في الحقيقة \_ لفتة دقيقة وإشارة لطيفة من المعلمي لموطن العلة، ولو تتبع المعلمي أسانيد الخبر لتأكد له أنَّ الوهم من محمد بن غالب التمتام خاصةً مع مخالفته لثلاثة من الرواة وفيهم كبار الأئمة.

ولقد كان الإمامُ البيهقيُّ دقيقاً في قوله: «هذا إسنادٌ صحيحٌ، والمتنُ منكر بهذا الإسناد، ولا أعلمه إلّا وهماً، وكأنه دَخَل لبعض رواة الإسناد في إسناده»، وهذا مما يدل على براعة الإمام البيهقي، وعمق نظره للمتون.

العلة الثانية: الاختلافُ على شُعْبَة في رفع اَلحدِيث ووقفه.

وقد اختلف عنه على وجهين:

الوجه الأوَّل: رواه أبنُ أبي عدي \_ وحدَهُ \_، عن شُعْبَة بنِ الحجاج، عن زُبيد بن الحارث اليامي، عن إبراهيم النخعي، عن مسروق بن الأجدع، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي عَلَيْهُ.

<sup>(</sup>١) الفوائد المجموعة (ص١٥٠ هامش).

وتقدم تخريجها.

الوجه الثاني: رواه النضر بن شُميل، ومحمد بن جعفر كلاهما عن شُعْبَة، عن زُبيد، عن إبراهيم، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود قَالَ: «الرّبَا ثلاثة وسبعون باباً، والشرك مثل ذلك».

#### تخريج الروايتين:

- أخرج رواية النضر: المروزي في السنَّة (ص١٦٥ رقم ٢١١) قَالَ: حَدَّثنَا إسحاق بن راهويه عن النضر بن شُميل عن شُعْبَة - به -.

- أخرج رواية محمد بن جعفر: الخلّال في السنّة (١٨/٥ رقم ١٤٩٥) قَالَ: حَدَّثْنَا أَبُو عَبْدُ اللهُ أَحمد بن حَبْلِ قَالَ: حَدَّثْنَا أَبُو عَبْد اللهُ أَحمد بن حَفْر عَن شُعْبَةً ـ به \_.

# دراسةُ الإسناد والحكم عليه:

يظهر من خلال الموازنة بين الوجهين أنَّ الوجه الثاني أرجح لأمور:

الأوَّل: أنَّ رواةَ هذا الوجه هُمْ مِنْ أصحابِ شُعْبَة المقدمين، فمحمدُ بنُ جعفر المعروف بغُنْدر ثقة صحيح الكتاب(١)، وهو من أقوى أصحاب شُعْبَة إن لم يكن أقواهم.

قَالَ أحمدُ \_ في رواية ابنِ هاني \_: «ما في أصحاب شُعْبَة أقل خطأ من محمد بن جعفر، ولا يقاس بيحيى بن سعيد في العلم أحد» $^{(7)}$ .

قَالَ أحمد: «سمعت غندر يقول: لزمت شعبة عشرين سنة لم أكتب

<sup>(</sup>۱) تهذیب التهذیب (۹/ ۸۶)، تقریب التهذیب (ص۲۷۲ رقم ۵۷۸۷).

<sup>(</sup>٢) شرح علل الترمذي لابن رَجَب (٧٠٢/٢).

فيها عن أحد غيره "(۱)، وَقَالَ الفضل بن زياد: «وسألتُ أبا عبد الله: من تقدم من أصحاب شعبة؟ فَقَالَ: أما في العدد والكثرة فغندر قَالَ: صحبته عشرين سنة، ولكن كان يحيى بن سعيد أثبت، وكان غندر صحيح الكتاب ولم يكن في كتبه تلك الأخبار إلا أنَّ بهزاً ويحيى وعفان هؤلاء كانوا يكتبون الألفاظ والأخبار "(۱).

وَقَالَ عبدُ الله بنُ المبارك: «إذا اختلف الناسُ في حَدِيث شُعْبَة فكتابُ غُنْدر حكم فيما بينهم»(٣).

وَقَالَ الفلاس: «كان يحيى وعبد الرحمٰن ومعاذ وخالد وأصحابنا إذا اختلفوا في حَدِيث عن شُعْبَة رجعوا إلى كتاب غُنْدر فحكم عليهم»(٤).

وَقَالَ العجليُّ: «غُندر من أثبت الناس في حَدِيث شُعْبَة»(٥).

وَقَالَ ابنُ عدي: «إذا جاوزتَ في أصحابِ شُعْبَة من معاذ بن معاذ وخالد بن الحارث ويحي القطان وغندر فأبو داود خامسهم»(٦).

وكذلك النضر بن شميل ـ وهو ثقة ثبت (٧) ـ، من أروى الناس عن شُعْبَة، قَالَ العباسُ بنُ مصعب المروزي: «وكان أروى الناس عن شُعْبَة» (٨).

<sup>(</sup>١) المعرفة والتاريخ (٢/١١٩). (٢) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل (١/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٤) شرح علل الترمذي لابن رَجَب (٧٠٣/٢).

<sup>(</sup>٥) معرفة الثقات (٢/ ٢٣٤). (٦) الكامل (٣/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>۷) تهذیب التهذیب (۲۰/ ۳۹۰)، تقریب التهذیب (ص۵۲۰ رقم ۷۱۳۰).

<sup>(</sup>٨) تهذيب الكمال (٢٩/ ٣٨٣) ونحوه في الإرشاد للخليلي (٣/ ٨٩٤).

الثاني: أنّ نقاد الحَدِيث أنكروا على ابن أبي عدي رفع أحاديث عن شُعْبَة، قَالَ أبو داود: «سمعت أحمد يقول: ابن أبي عدي روى عن شُعْبَة أحاديث يرفعها ننكرها عليه»، فهذا مما يقوي أنّ ابن أبي عدي وهم في رفع هذا الحَدِيث.

الثالث: أنّ شُعْبَة توبع على رواية الوقف: تابعه سفيان الثوري، وكذلك تابع أبو الضحى مسلم بنُ صبيح إبراهيمَ النخعيَّ، وكذلك أصحاب ابن مسعود رووا الأثر موقوفاً على ابن مسعود.

# متابعة سفيان الثوريّ لشعبة على هذه الرواية الموقوفة، أخرجها:

- ـ عبد الرزاق في المصنف (٨/ ٣١٥ رقم ١٥٣٤٧).
- ـ والمروزيُّ في السنَّة (ص١٦٥ رقم ٢١٠) من طريق عبد الرحمٰن بن مهدي.
- ـ والحلّال في السنَّة (١٣/٥ رقم ١٤٨٠، ١٥ رقم ١٤٨٦) من طريق وكيع بن الجراح، وعبد الرحمٰن بن مهدي.
- والطبرانيُّ في المعجم الكبير (٩/ ٣٧٤ رقم ٩٦٠٨) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين.

جميعهم عن الثوري عن زُبيد (۱) بن الحارث اليامي، عن إبراهيم النخعي، عن مسروق بن الأجدع، عن عبد الله بن مسعود، قَالَ: «الرّبَا بضع وسبعون باباً، والشرك نحو ذلك».

وهذا الإسناد من أصح الأسانيد وأرفعها.

<sup>(</sup>١) تصحف (زبيد) في معجم الطبراني إلى (يزيد)!

# متابعة أبي الضحى مسلم بن صبيح لإبراهيم النخعيّ على هذه الرواية، أخرجها:

- \_ عبد الله ابن الإمام أحمد في السنَّة (١/ ٣٦٦ رقم ٧٩١).
- \_ والخلال في السنَّة (٥/١٥ رقم ١٤٨٦) قَالَ: حَدَّثنَا أبو بكر المروذي.

كلاهما عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل.

\_ والمروزيُّ في السنَّة (ص١٦٤ رقم ٢٠٩) قَالَ: حَدَّثنَا محمد بن بشار.

كلاهما عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري.

#### وأخرجه:

- المروزيُّ في السنَّة (ص١٦٦ رقم ٢١٢) حَدَّثنَا إسحاق بن راهويه قَالَ: أخبرنا النضر بن شميل.
- ـ والخلّال في السنَّة (١٨/٥ رقم ١٤٩٦) قَالَ: حَدَّثنَا أبو بكر المروذي، عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل، عن محمد بن جعفر.

كلاهما عن شُعْبَة.

كلاهما (سفيان الثوري، وشُعْبَة) عن سلمة بن كُهيل، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود، قَالَ: «الرّبَا بضع وسبعون باباً، والشرك نحو ذلك».

#### دراسة رجال الإسناد:

- مسلم بن صُبيح - بالتصغير - الهمداني أبو الضحى الكوفي العطار، مشهور بكنيته، متفقٌ على توثيقه، روى له الجماعة، مات

سنة مائة (١).

ـ وسلمة بن كهيل الحضرمي أبو يحيى الكوفي، متفقٌ على توثيقه وإتقانه، روى له الجماعة، مات سنة اثنتين وعشرين ومائة (٢).

## دراسةُ الإسناد والحكم عليه:

هذا الإسناد من أصح الأسانيد وأرفعها.

# رواية أصحاب ابن مسعود الأثر عن ابن مسعود موقوفاً عليه:

## ١ - رواية عبد الرحمٰن بن يزيد، أخرجها:

- ـ عبد الرزاق في المصنف (٨/ ٣١٤ رقم ١٥٣٤٦).
- \_ وعبد الله ابن الإمام أحمد (٢/ ٣٦٦ رقم ٧٩١)، والخلّال (٥/ رقم ١٤٨٦) كلاهما في السنّة، من طريق عبد الرحمٰن بن مهدي.
  - كلاهما (عبد الرزاق، وعبد الرحمٰن بن مهدي) عن الثوري.
- \_ وابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ٥٦٤) قَالَ حَدَّثْنَا ابن فضيل \_ وهو محمد بن فضيل \_.

كلاهما (الثوري، ومحمد بن فضيل) عن الأعمش، عن عمارة بن عُمير، عن عبد الرحمٰن بن يزيد، عن عبد الله قَالَ: «الرّبَا بضع وسبعون باباً، والشرك نحو ذلك» وهذا لفظ محمد بن فضيل، والثوري - في رواية عبد الرحمٰن بن مهدي -.

وأمّا رواية عبد الرزاق عن الثوري ففيها زيادة وهي: «أهونها كمن أتى أمه في الإسلام».

<sup>(</sup>۱) تهذیب التهذیب (۱۱۹/۱۰)، تقریب التهذیب (ص۵۳۰ رقم ۲۹۳۲).

<sup>(</sup>۲) تهذیب التهذیب (۶/ ۱۰۵)، تقریب التهذیب (ص۲۶۸ رقم ۲۰۰۸).

#### ٢ ـ دراسة رجال الإسناد:

- ـ عبد الرحمن بن يزيد هو: النخعي متفق على توثيقه (١).
- ـ وعمارة بن عُمير هو: التيمي متفق على توثيقه وفضله (٢٠).
- والأعمش وهو سليمان بن مهران متفقٌ على توثيقه وجلالته، وقد ذكره العلائي، وابن حجر في الطبقة الثانية من المدلسين، وهم من احتمل الأئمة تدليسهم (٣).
- \_ ومحمد بن فضيل فيه خلاف، والراجح أنه صدوق، وهو اختيار الذهبي وابن حجر، وقد تابعه على هذه الرواية الثوري<sup>(٤)</sup>.

#### ٣ - دراسة الإسناد والحكم عليه:

وإسناد الأثر ـ بدون هذه الزيادة ـ صحيح، وأمّا الزيادة التي في رواية عبد الرزاق عن الثوري: «أهونها كمن أتى أمه في الإسلام» فلا تصح لأمور:

الأوّل: أنّ عبد الرحمٰن بن مهدي وهو من أتقن أصحاب الثوري لم يذكرها.

وقد سئل يحيى بن معين عن أصحاب الثوري؟ فَقَالَ: «هم خمسة: يحيى بن سعيد، ووكيع بن الجراح، وعبد الله بن المبارك، وعبد الرحمٰن بن مهدي، وأبو نعيم الفضل بن دكين»، وكذلك قَالَ

<sup>(</sup>۱) تهذیب التهذیب (٦/ ٢٦٧)، تقریب التهذیب (ص٣٥٣ رقم ٤٠٤٣).

<sup>(</sup>٢) تهذيب التهذيب (٧/ ٣٦٩)، تقريب التهذيب (١/ ٤٠٩ رقم ٤٨٥٦).

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال (٧٦/١٢ ـ ٩١)، السير (٦/ ٢٢٦ ـ ٢٤٩)، جامع التحصيل (ص١١٣)، تعريف أهل التقديس (ص١١٨ رقم ٥٥).

<sup>(</sup>٤) الجرح (٨/٧٥ رقم ٣٦٣)، تهذيب الكمال (٢٦/ ٢٩٣ ـ ٢٩٨)، الميزان (٣/٩ رقم ٢٠٦٢)، التقريب (ص٥٠٢ رقم ٢٢٢٧).

علي بن المديني، والدارقطني وغيرهما(١).

وَقَالَ ابنُ أبي خيثمة: سمعتُ يحيى بنَ معين، وسئل عن أصحاب الثوري أيهم أثبت؟ فَقَالَ: «هم خمسة: يحيى بن سعيد، ووكيع بن الحراح، وعبد الله بن المبارك، وعبد الرحمٰن بن مهدي، وأبو نعيم الفضل بن دكين، فأمّا الفريابي، . . وأبو أحمد الزبيري، وعبد الرزاق وطبقتهم، فهم كلهم في سفيان بعضهم قريب من بعض، وهم ثقات كلهم دون أولئك في الضبط والمعرفة».

وَقَالَ ابنُ محرز: وسألتُ يحيى \_ يعني: ابن معين \_ وسئل عن أصحاب سفيان من هم؟ قَالَ: المشهورون: وكيع ويحيى، وعبد الرحمٰن، وابن المبارك، وأبو نعيم هؤلاء الثقات. قيل له: فأبو عاصم، وعبد الرزاق، وقبيصة وأبو حذيفة؟ قَالَ: هؤلاء ضعفاء (٢)(٣).

الثاني: أنَّ محمد بن فضيل لم يذكر هذه الزيادة في روايته عن الأعمش، فوافقت روايته رواية عبد الرحمٰن بن مهدي عن الثوري.

الثالث: أنّ عبد الرزاق تكلم في روايته عن الثوري قَالَ أحمد بن حنبل: «سماع عبد الرزاق من سفيان بمكة مضطرب، فأما سماعه باليمن الذي أملى عليهم فذاك صحيح جداً، كان القاضي يكتب، فكانوا يصححون»(٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: المعرفة والتاريخ (۱/۷۱۷)، الجرح (۱/۲۵۳، ۲۰۳۷)، شرح علل الترمذي (۲/۳۸)، وسؤالات أبي عبد الله بن بكير للدارقطني (ص٤١ ـ ٤٢).

<sup>(</sup>٢) يقصد هنا بالضعف الضعف النسبي بدلالة بقية الروايات عن ابن معين، وأوضحها رواية ابن أبي خيثمة المتقدمة.

<sup>(</sup>٣) معرفة الرجال (١٠٩/١).

<sup>(</sup>٤) سؤالات أبي بكر الأثرم أبا عبد الله أحمد بن حنبل (ص٣٣ رقم ٢).

قَالَ ابن رَجَب: «من ضُعّف حديثه في بعض الأماكن دون بعض، وهو على ثلاثة أضرب: أحدها: من حدث في مكان لم يكن معه فيه كتبه فخلط، وحدث في مكان آخر من كتبه فضبط، أو من سمع في مكان من شيخ فلم يضبط عنه، وسمع منه في موضع آخر فضبط...

ومنهم: عبد الرزاق بن همام الصنعاني: ... قَالَ أحمد في رواية الأثرم: سماع عبد الرزاق بمكة من سفيان مضطرب جداً، روى عنه عن عبيد الله أحاديث مناكير، هي من حَدِيث العمري. وأما سماعه باليمن فأحاديث صحاح»، قَالَ أبو عبد الله أحمد: قَالَ عبد الرزاق: كان هشام بن يوسف يكتب بيده \_ وأنا أنظر \_ يعني: عن سفيان باليمن \_ قَالَ عبد الرزاق: قَالَ سفيان: إيتوني برجل خفيف اليد، فجاؤوه بالقاضي، وكان ثمّ جماعة يسمعون لا ينظرون في الكتاب. قَالَ عبد الرزاق: وكنت أنا أنظر، فإذا قاموا ختم القاضي الكتاب. قَالَ أبو عبد الله: لا أعلم أني رأيت ثمّ خطأ إلا في حَدِيث بشير بن سلمان عن سيار، قَالَ: أظن أني رأيته عن سيار عن أبي حمزة، فأراهم أرادوا عن سيار أبي حمزة، فغلطوا فكتبوا عن سيار عن أبي حمزة».

هذا كله كلام أحمد كَثَلَثُهُ ليبين به صحة سماع عبد الرزاق باليمن من سفيان، وضبط الكتاب الذي كتب هناك عنه.

وذكر لأحمد حَدِيث عبد الرزاق عن الثوري عن قيس عن الحسن ابن محمد عن عائشة قالت: أهدي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشيقة لحم وهو محرم يأكله، فجعل أحمد ينكره إنكاراً شديداً. وَقَالَ: هذا سماع مكة»(١).

شرح علل الترمذي (٢/ ٧٧٠).

فلعل هذا الأثر مما سمعه عبد الرزاق من سفيان بمكة لذا وهم فيه وخالف عبد الرحمٰن بن مهدي.

الرابع: رواية مسروق عن ابن مسعود المتقدمة تؤيد شذوذ هذه الزيادة، فليس في روايته هذه الزيادة، والله أعلم.

## ـ رواية وائل بن ربيعة، أخرجها:

الخلّال في السنَّة (٤/ ١٢٥ رقم ١٣٢٥) قَالَ: حَدَّثنَا أَبُو بكر \_ هو: المروذي \_ قَالَ: حَدَّثنَا أَبُو عبد الله \_ هو: أحمد بن حنبل \_ قَالَ: حَدَّثنَا حَجاج، قَالَ: حَدَّثنَا شريك، عن عاصم، عن وائل، عن عبد الله قَالَ: «الرّبَا بضع وسبعون باباً، والشرك نحو ذلك».

# دراسة رجال الإسناد:

- ٢ ـ وعاصم هو: ابن أبي النجود فيه خلاف قوي، ولعل الأرجح في حاله ما قاله الذهبيّ: «كان عاصم ثبتاً في القراءة، صدوقاً في الحَدِيث» (٢).
- ٣ ـ وشَريك بن عبد الله القاضي فيه خلاف شديد، ولعل الجمع بين

<sup>(</sup>۱) انظر: الطبقات الكبرى (۲/٤/٦)، معرفة الثقات (۲/ ۳۳۹ رقم ۱۹۳۳)، الجرح والتعديل (۶۹۰۹ رقم ۱۸۱۱)، الثقات (٥/ ٥٩٥ رقم ٥٩٠٥).

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء (٥/٢٦٠)، تهذيب التهذيب (٥/٥٥).

أقوال النقاد المختلفة أنه صدوق إن حدّث من كتابه، أو حدّث عنه القدماء قبل ولايته القضاء، ولم يكن المتن الذي رواه منكراً، وإلّا ففيه ضعف، خاصةً عن الأعمش، وقد قَالَ الذهبيّ: "صدوق»(١).

٤ \_ وحجاج هو: ابن محمد الأعور ثقة ثبت (٢).

## دراسةُ الإسناد والحكم عليه:

وهذا الإسناد لا بأس به.

#### تنبيه:

أخرج عبدُ الرزاق في المصنّف (٨/ ٣١٤ رقم ١٥٣٤٤) قَالَ: أخبرنا معمر، عن عطاء الخراسانيّ، عن رجل، عن عبد الله بنِ مسعود قَالَ: «الرّبَا ثلاث وسبعون حوباً، أدناها حوباً كمن أتى أمه في الإسلام، ودرهم من الرّبَا كبضع وثلاثين زنية»، وهذا إسنادٌ ضعيف جداً لإبهام الراوي عن ابن مسعود، ولمخالفته أصحاب ابن مسعود المتقنين.

وخلاصة ما تقدم:

ـ أنّ حَدِيث ابن مسعود مرفوعاً لا يصح.

- وأنّ الصحيح أنه موقوف على ابن مسعود بلفظ: «الرّبَا بضع وسبعون باباً، والشرك نحو ذلك»، والله أعلم.

ومما تقدم يعلم أنَّ:

 <sup>(</sup>۱) انظر: الثقات (٦/ ٤٤٤)، تاريخ بغداد (٩/ ٢٧٩ \_ ٢٩٥)، تهذيب الكمال (٢١/ ٢٦٤ \_ ٢٩٥)،
 - ٤٧٥)، شرح علل الترمذي (٢/ ٥٨٩)، تقريب التهذيب (ص٢٦٦ رقم ٢٧٨٧)،
 المغني في الضعفاء (١/ ٢٩٧ رقم ٢٧٦٤).

<sup>(</sup>۲) تقریب التهذیب (ص۱۵۳ رقم ۱۱۳۵).

- \_ قولَ العراقيّ \_ عن إسناد الحاكم \_: "إسناده صحيح" (١).
- وقول البوصيري عن إسناد ابن ماجه -: «هذا إسناد صحيح، وابنُ أبي عدي اسمه محمد بن إبراهيم هو ثقة تفرد برواية هذا الحديث عن شعبة، رواه البزار في مسنده ورجاله رجال الصحيح، وله شاهد من حديث عبد الله بن حنظلة رواه أحمد في مسنده ورجاله رجال الصحيح» (٢).
  - ـ ورمز السيوطيّ للحديث بالصحة<sup>(٣)</sup>.

فيه نظر تقدم بيانه.

<sup>(</sup>١) فيض القدير (٤/ ٥٠).

<sup>(</sup>٢) مصباح الزجاجة (٣/ ٣٤).

<sup>(</sup>٣) فيض القدير (٤/٥٠).

## المبحثُ السابع

# تخريجُ حَدِيث أبي هُرَيرة ضِيْ اللهُ عَليهِ

رُوي الحَدِيث عن أبي هُرَيرة من عدة طُرُق:

- ١ ـ طريقُ أبي سلمة عن أبي هُرَيرة ﴿ وَالْحِيْثُهُ، مَرْفُوعاً.
- ٢ ـ طريقُ سعيد بن أبي سعيد المقبريّ، عن أبي هُرَيرة، مَرْفوعاً.
  - ٣ ـ طريقُ أبي سعيد كيسان المقبريّ، عن أبي هُرَيرة، مَوقوفاً.
    - ٤ طريقُ زياد أبي المغيرة، عن أبي هُرَيرة، مَوقوفاً.
- ٥ ـ طريقُ يحيى بن المتوكل، عن ابن عباد، عن أبيه، عن جده، عن أبي هُرَيرة، مَرْفوعاً.

# الطريقُ الأوَّلُ: طريقُ أبي سلمةَ عن أبي هُرَيرة ضَيَّ اللهُ ، مَرْ فوعاً.

#### ١ - تخريج الحَدِيث:

أخرجه:

- \_ البخاريّ في التاريخ الكبير (٥/ ٩٥) \_ ومن طريقه ابن عدي في الكامل (٥/ ٢٧٥) \_.
- ـ والعقيليُّ في الضعفاء الكبير (٢/ ٢٥٧) ـ ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ٢١ رقم ١٢٢٤) ـ.
  - ـ والبيهقي في شعب الإيمان (٤/ ٣٩٤).

جميعهم من طُرُق عن سعد بن عبد الحميد بن جعفر قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الله بن زياد.

- \_ وابن الجارود في المنتقى (ص٢١٧ رقم ٦٤٧) باب ما جاء في الربا.
  - ـ والبغويُّ في التفسير (١/ ٤٠١).

كلاهما من طُرُق عن النضر بن محمد.

- ـ والدينوري في المجالسة (٤/ ٣٩٥ رقم ١٥٩٠).
  - \_ وابن عديّ في الكامل (٥/ ٢٧٥).
  - ـ والبيهقي في شعب الإيمان (٤/ ٣٩٤).

جميعهم من طُرُق عن محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي قَالَ: حَدَّثَنَا عَفيف بن سالم.

جميعهم (عبد الله بن زياد، والنضر بن محمد، وعفيف بن سالم):

عن عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير قَالَ: حَدَّثَنَا أبو سلمة، عن أبي هُرَيرة عليه قَالَ: قَالَ رسول الله عليه الله عليه الله عند الله كالذي ينكح أمه».

وَقَالَ البيهقي: «غريب بهذا الإسناد، وإنما يعرف بعبد الله بن زياد، عن عكرمة، وعبد الله بن زياد هذا منكر الحَدِيث».

#### ٢ ـ دراسة رجال الإسناد:

۱ ـ أبو سلمة تقدمت ترجمته (۱)، وهو: متفق على ثقته وفقهه وجلالته.

<sup>(</sup>١) ص٤٥ من هذا البحث.

٢ ـ يحيى بن أبي كثير تقدمت ترجمته (١)، وهو: متفقٌ على توثيقه،
 وكان يرسل.

 $\Upsilon$  \_ عكرمة بن عمار تقدمت ترجمته $\Upsilon$ وهو: ثقة، وفي روايته عَنْ يحيى بن أبي كثير اضطراب.

٤ - عبد الله بن زياد هو: اليمامي أبو العلاء (٣)، روى عن: عكرمة بن عمار، روى عنه: سعد بن عبد الحميد بن جعفر، قال البخاريّ: «منكر الحَدِيث» (٤)، وذكره ابن أبي حَاتِم وسكت عنه، وذكره ابن حبان في الثقات.

هذا جميع ما وقفتُ عليه في ترجمة هذا الراوي بعد بحثٍ طويلٍ، ويظهر أنّ هذا الراوي لا يعرف، ولذا قَالَ ابنُ عدي بعد نقلهِ كلام البخاريّ: «وهذا الذي ذكره البخاري لم يحضرني فأذكره»(٥).

وقولُ البخاريّ: «منكر الحَدِيث» جرحٌ شديدٌ، قَالَ الذهبيّ: «أبان بن جبلة. وقَالَ البخاري: منكر الحَدِيث، ونقل ابنُ القطان (٢) أنَّ البخاريّ قَالَ: كل من قلت فيه: منكر الحَدِيث فلا تحل الرواية عنه (٧).

قَالَ ابن حجر: "وهذا القولُ مروي بإسنادٍ صحيحٍ عن عبدِ السلام بنِ أحمد الخفاف عن البخاري»(^^).

وَقَالَ أيضاً: «البخاريُّ في كلامه على الرجال في غاية التحري

<sup>(</sup>١) ص٢٣ من هذا البحث. (٢) ص٤٥ من هذا البحث.

 <sup>(</sup>٣) انظر: الضعفاء الكبير (٢/ ٢٥٧)، الجرح والتعديل (٥/ ٦٢ رقم ٢٨٠)، الثقات (٨/ ٣٤١)، ميزان الاعتدال (١٠٢/٤)، المغنى في الضعفاء (١/ ٣٣٩ رقم ٣١٧٨).

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير (٥/ ٩٥ رقم ٢٦٩).(٥) الكامل (٤/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٦) في بيان الوهم والإيهام (٣/ ٣٧٧ رقم ١١٢٠).

<sup>(</sup>۷) ميزان الاعتدال (۱/ ۱۱۹). (۸) لسان الميزان (۱/ ۲۰).

والتوقي، ومن تأمل كلامه في الجرح والتعديل علم ورعه وإنصافه، فإنَّ أكثرَ ما يقولُ: منكر الحَدِيث، سكتوا عنه، فيه نظر، تركوه ونحو هذا، وقلَّ أن يقولَ: فلان كذاب، أو يضع الحَدِيث، بل إذا قَالَ ذلك عزاه إلى غيره بقوله: كذبه فلان، رماه فلان بالكذب، حتى أنه قَالَ: من قلتُ فيه في حديثه نظر فهو متهم، ومن قلتُ فيه منكر الحَدِيث فلا تحل الرواية عنه»(١).

قَالَ الذهبيّ: "وَقَالَ بكر بن منير: سمعتُ أبا عبد الله البخاري يقولُ: أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحداً، قلتُ: صَدَقَ كَلْللهُ، ومَنْ نَظَرَ في كلامهِ في الجرح والتعديل علم ورعه في الكلام في الناس وإنصافه فيمن يضعفه فإنه أكثر ما يقول: منكر الحديث، سكتوا عنه، فيه نظر، ونحو هذا وقلّ أن يقول: فلان كذاب، أو كان يضع الحديث، حتى إنه قَالَ: إذا قلت فلان في حديثه نظر فهو متهم واه، وهذا معنى قوله: لا يحاسبني الله أني اغتبت أحداً، وهذا هو والله غاية الورع»(٢).

والبخاريّ إنما حَكَمَ عليه بناءً على تتبع أحاديثه والنظر فيها وهذه طريقة كبار النقاد، كما قالَ ابنُ أبي حَاتِم: «سَأَلْتُ أبي عَنْ حَدِيث رَوَاهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ بنُ عبد الكريم النَّاجِي، عَنْ الحَسَنِ بن مُسْلِم، عَنْ الحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ ابْنِ بُرَيْدَة، عَنْ أبيهِ، عَنْ النَّبِيّ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ حَبَسَ الْعِنَبَ وَاقِدٍ، عَنْ ابْنِ بُرَيْدَة، عَنْ أبيهِ، عَنْ النَّبِيّ عَلِيْ قَالَ: «مَنْ حَبَسَ الْعِنَبَ الْعِنَبَ الْقِطَافِ لِيَبِيعَ مِنْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ إِلّا كَانَ لَهُ مِنْ اللهِ مَقْتُ»، قَالَ أَيَّامِ الْقِطَافِ لِيَبِيعَ مِنْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ إِلّا كَانَ لَهُ مِنْ اللهِ مَقْتُ»، قَالَ أَيْ وَلَيَتُهُمْ عَلَى : هَذَا حَدِيث كَذِبٌ باطلٌ، قُلْتُ: تَعْرِفُ عَبْدَ الْكَرِيمِ هَذَا؟ قَالَ: لا، ولكَنْ تَذُلُ رِوايَتُهُمْ عَلَى قُلْتُ: فَتَعْرِفُ الحَسَنَ بنَ مُسْلِم؟ قَالَ: لا، ولكَنْ تَذُلُ رِوايَتُهُمْ عَلَى

<sup>(</sup>۲) سير أعلام النبلاء (۱۲/ ٤٣٩).

<sup>(</sup>١) تغليق التعليق (٥/ ٣٩٧).

الكَذِبِ»(١)، ولهذا نظائر كثيرة في كلام كبار النقاد وأئمة الجرح والتعديل.

وسكوت ابن أبي حَاتِم لا يدل على جرح ولا تعديل، فقد قَالَ مبيناً منهجه في ذلك: «على أنَّا ذكرنا أسامي كثيرة مهملة من الجرح والتعديل كتبناها ليشتمل الكتاب على كل من رُوِيَ عنه العلم، رجاء وجود الجرح والتعديل فيهم، فنحن ملحقوها بهم من بعد»(٢).

وذِكْرُ ابنِ حبان له في الثقات \_ مع قول البخاري عنه: «منكر الحديث» \_ دليل من الأدلة الكثيرة على تساهله في باب التوثيق.

٥ ـ النضر بن محمد هو: الجرشي، أبو محمد اليمامي، قَالَ ابن حجر: «ثقة له أفراد»، روى له البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجه (٣).

7 عفیف بنُ سالم هو: الموصلي البجلي مولاهم، أبو عمرو، قَالَ الذهبي: «محدّث مشهور صالح الحَدِيث» ( $^{(3)}$ )، وَقَالَ ابنُ حجر: «صدوق» ( $^{(0)}$ )، مات بعد الثمانين ومائة، روى له النسائي في مسند على  $^{(7)}$ .

# ٣ - دراسةُ الإسناد والحكم عليه:

وهذا الإسناد معلول من وجهين:

<sup>(</sup>۱) العلل (۱/ ۳۸۹ رقم ۱۱۲۵). (۲) الجرح والتعديل (۲/ ۳۸).

<sup>(</sup>٣) تهذيب التهذيب (٣٩٦/١٠)، تقريب التهذيب (ص٦٢٥ رقم ٧١٤٨).

<sup>(</sup>٤) ميزان الاعتدال (٥/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٥) تقریب التهذیب (ص ٣٩٤ رقم ٢٦٢٧).

<sup>(</sup>٦) تهذیب التهذیب (٧/ ۲۰۹).

الأوَّل: أنَّ رواية عكرمة بن عمار عَنْ يحيى بن أبي كثير مضطربة كما تقدم، وهو في هذه الرواية بعينها يضطرب فقد روى الحَدِيث عَنْ يحيى بن أبي كَثير، عَنْ عبد الله بن سَلَام مَوقوفاً عليه، وتقدم بيان ذلك عند ذكر حَدِيث عبد الله بن سَلَام (١).

الثاني: أنَّ الأوزاعيّ ـ وهو أوثق من عكرمة بدرجات ـ خالف عكرمة بن عمار، فرواه عَنْ يحيى بن أبي كثير، عَنْ ابن عباس ـ مَوقوفاً عليه ـ، كما قَالَ ابن أبي حَاتِم: «قَالَ أبي: رَوَاهُ الأَوْزَاعِيّ، عَنْ يَحْيَى بن أبي كثير، عَنْ ابن عَبَّاس قولَهُ: «إنَّ الرّبا بِضْعٌ وسَبْعُونَ بَابَاً»، قَالَ أبي: هَذَا أَشْبَهُ، واللهُ أَعْلَم» وتقدم بيان ذلك عند ذكر حَدِيث عبد الله بن عباس (۲).

ومما تقدم يعلم أنّ قول المنذريّ: «رواه البيهقي بإسناد لا بأس به» (٣) فيه نظر بين.

\_ الطريق الثاني: طريق سعيد المقبري، عن أبي هُرَيرة مَرْفوعاً، ورواه عن سعيد اثنان:

#### ١ ـ أبو معشر نجيح بن عبد الرحمٰن السندى، أخرجه:

- ابن ماجه في سننه (٢/ ٧٦٤ رقم ٢٢٧٤) كتاب التجارات، باب التغليظ في الربا، من طريق عبد الله بن إدريس.

\_ والمروزيُّ في السنَّة (ص١٦٧ رقم ٢١٥)، من طريق النضر بن شُميل.

<sup>(</sup>١) ص: ٤٦ من هذا البحث. (١) ص: ٥٩ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٣) الترغيب والترهيب (٣/٥).

\_ والبيهقي في شعب الإيمان (٤/ ٣٩٥)، من طريق محمد بن أبي معشر.

جميعهم عن أبي معشر عن سعيد المقبري عن أبي هُرَيرة قَالَ: قَالَ رسولُ الله ﷺ: «الربا سبعون حوباً أيسرها أن ينكح الرجل أمه»، زاد المروزي، والبيهقيُّ: «وأربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه».

وفي رواية المروزيّ: «عن أبي هُرَيرة قَالَ: الربا..» مَوقوفاً عليه، ويبدو أنّ هذا من اضطراب أبي معشر بالحديث.

وَقَالَ البيهقي: «أبو معشر، وابنه غير قويين».

#### دراسة رجال الإسناد:

الله سعيد هو: ابن أبي سعيد: كيسان المَقْبُري، أبو سعد المدنيّ، ثقة تغير قبل موته بأربع سنين ولم تظهر له منكرات ـ كما قَالَ الذهبيُّ ـ، وثقه ابن المديني، والعجليُّ، والنسائي وغيرهم، قَالَ ابنُ حَجَر: «وزعم الواقديُّ أنه اختلط قبل موته بأربع سنين، وتبعه ابن سعد، ويعقوب بن شيبة، وابن حبان، وأنكر ذلك غيرهم»(۱)، وقَالَ الذهبيُّ: «ما أحسبه روى شيئاً في مدة اختلاطه، وكذلك لا يوجد له شيء منكر»(۲)، وقَالَ المنقة، حجةٌ، شاخ ووقع في الهرم، ولم يختلط . . ما أحسب أن أحداً أخذ عنه في الاختلاط، فإنّ ابن عيينة أتاه فرأى لعابه يسيل، فلم يحمل عنه (۳)، روى له الجماعة، مات سنة ثلاث وعشرين ومائة (٤).

٢ ـ أبو معشر هو: نجيح بن عبد الرحمٰن السندي ـ بكسر المهملة

مقدمة فتح الباري (ص٤٠٥).
 السير (٥/٢١٦ \_ ٢١٧).

<sup>(</sup>٣) الميزان (٣/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: تاریخ دمشق (۲۱/ ۲۷۷ \_ ۲۸۷)، تهذیب التهذیب (۶٪ ۳۶).

وسكون النون ـ المدني، أبو معشر، مشهور بكنيته قَالَ ابن حجر: «ضعيف. . . أسن واختلط مات سنة سبعين ومائة»، روى له الأربعة (١) .

## دراسةُ الإسناد والحكم عليه:

وهذا الإسناد معلول من وجهين:

الأوَّل: ضعف أبي معشر السندي، قَالَ البوصيري: «هذا إسنادٌ ضعيف، أبو معشر هو نجيح بن عبد الرحمٰن، متفق على ضعفه»(٢).

الثاني: تفرد أبي معشر بالحديث عن سعيد المقبري، فأين أصحاب سعيد المقبري لم يرووا هذا الأثر عنه!!

قَالَ ابنُ رَجَب: «أصحابُ سعيد بنِ أبي سعيد المقبري: قَالَ عبد الله بن أحمد: قَالَ أبي: أصح الناس حديثاً عن سعيد المقبري، ليث بن سعد، وعبيد الله بن عمر يقدم في سعيد، وَقَالَ يحيى بن سعيد: ابن عجلان لم يقف على حَدِيث سعيد المقبري ما كان عن أبيه عن أبي هُرَيرة، وما روى هو عن أبي هُرَيرة. أضعفهم عنه ـ يعني: عن المقبري ـ حديثاً أبو معشر، وَقَالَ عبد الله أيضاً قَالَ أبي: بلغني عن المقبري ـ حديثاً أبو معشر، وَقَالَ عبد الله أيضاً قَالَ أبي: بلغني عن أبيه عن أبي هُرَيرة فترك أباه، فكان يقول: سعيد المقبري عن أبي هُرَيرة وأصح الناس حديثاً عن سعيد المقبري ليث بن سعد يفصل ما روى عن أبي هُرَيرة، وما عن أبيه عن أبي هُرَيرة هو ثبت في حديثه جداً، وَقَالَ ابن المديني: الليث وابن أبي ذئب ثبتان في حَدِيث سعيد المقبري»(٣).

<sup>(</sup>۱) تهذیب التهذیب (/۳۷٤)، تقریب التهذیب (ص۵۹ه رقم ۷۱۰۰).

<sup>(</sup>٢) مصباح الزجاجة (٣/ ٣٤). (٣) شرح علل الترمذي (٢/ ٦٧٠).

#### ٢ ـ وعبد الله بن سعيد المقبري، أخرجه:

- ـ ابنُ أبي شيبة في المصنف (٦/ ٥٦١).
- \_ وهنادُ بنُ السري في الزهد (٢/ ٥٦٤ رقم ١١٦٧).
- ـ وابنُ أبي الدنيا في الصمت وآداب اللسان (ص١٢٣ رقم ١٧٣).
- ـ والأصبهاني في الترغيب والترهيب (١/٣٤٨ رقم ٥٩٠، ١٩١/٢ رقم ١٩١).
  - ـ وأشار إليها البيهقي في شعب الإيمان (٤/ ٣٩٥).

جميعهم عن: يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، زاد الأصبهانيُ: أبا معاوية محمد بن خازم الضرير.

كلاهما عن عبد الله بن سعيد المقبري، عن جده، عن أبي هُرَيرة، عن النبي على الله عن الرجل أمه، وأربى عن النبي على قال: «الربا سبعون حوباً، أيسرها نكاح الرجل أمه، وأربى الربا استطالة الرجل في عرض الرجل المسلم».

ووقع في رواية ابن أبي الدنيا: عن عبد الله بن سعيد المقبري، عن أبيه، وهذا وهم والصواب «عن جده» كذا رواه ابن أبي شيبة، وهناد بن السري، وسليمان بن داود، عن ابن أبي زائدة.

وخالفهم سويد بن سعيد الحدثاني فراوه عن ابن أبي زائدة، عن عبد الله بن سعيد، عن أبيه، عن أبيه هُرَيرة به، وسويد بن سعيد قَالَ عنه ابن حجر: «صدوق في نفسه إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه فأفحش فيه ابن معين القول»(١).

<sup>(</sup>۱) تقریب التهذیب (ص۲۹۰ رقم ۲۹۹۰).

#### دراسة رجال الإسناد:

١ ـ سعيد المَقْبُري، تقدمت ترجمته في الإسناد قبله.

 $Y_{-}$  وعبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري أبو عباد الليثي مولاهم المدني متفق على تركه، قَالَ البخاريّ: «تركوه»(۱)، روى عنه الترمذي وابن ماجه( $Y_{-}$ ).

#### دراسة الإسناد والحكم عليه:

هذا الإسناد باطل من وجهين:

١ ـ أنّ عبد الله بن سعيد المقبري متروك الحديث.

٢ ـ تفرد عبد الله بن سعيد بالحديث، فأين أصحاب سعيد المقبري لم
 يرووا هذا الأثر عنه!!، وتقدم ذكر أصحاب سعيد المقبري.

الطريق الثالث: طريق أبي سعيد كيسان المقبري، عن أبي هُرَيرة، مَوقوفاً عليه:

#### ١ ـ تخريج الحَدِيث:

أخرجه: الطبراني في مسند الشاميين (١٥٧/١ رقم ٢٥٤) قَالَ: حَدَّثَنَا موسى بن جمهور التنيسي، قَالَ: حَدَّثَنَا محمد بن مصفى، قَالَ: حَدَّثَنَا بقية، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن ثوبان، قَالَ: حدثني مَنْ سمع سعيد المقبري، يُحدث عن أبيه، عن أبي هُرَيرة قَالَ: «الربا اثنان وسبعون باباً، أدناها كالذي يأتي أمه...».

<sup>(</sup>١) الضعفاء للعقيلي (٢٥٨/٢).

<sup>(</sup>۲) تهذیب التهذیب (۵/ ۲۰۹)، التقریب (ص۳۰۱ رقم ۳۳۵۱).

#### ٢ ـ دراسة رجال الإسناد:

١ - كيسان أبو سعيد المقبري المدني مولى أم شريك، ثقة ثبت،
 مات سنة مائة، روى له الجماعة<sup>(١)</sup>.

 $\Upsilon$  ـ ابنه سعید المقبری تقدمت ترجمته  $\Upsilon$ 

٣ \_ من سمع سعيد: هذا الراوي المبهم لم أقف على تسميته.

٤ - ابن ثوبان: هو: عبد الرحمٰن بن ثابت بن ثُوْبان العَنْسِيُّ، أبو عبد الله الدمشقي، صدوق عابد، قَالَ ابن معين - في رواية الدوري -، وعلي بن المديني، والعجلي، وأبو زرعة: "ليس به بأس" (٣)، وَقَالَ الذهبيُّ: "صالح الحَدِيث"، روى له البخاري في الأدب وغيره، والنسائي في اليوم والليلة والباقون سوى مسلم، مات سنة خمس وستين ومائة (٥).

٥ ـ بقية هو: بقيّة بن الوليد، أبو يُحْمِد ـ بضم التحتانية، وسكون المهملة، وكسر الميم ـ الحمصي، ثقة مكثر من التدليس عن الضعفاء والمجهولين، وفي روايته عن غير أهل الشام بعض الأوهام، قَالَ ابن سعد: «كان ثقة في روايته عن الثقات، ضعيفاً في روايته عن غير الثقات» (٢)، وكذلك قَالَ ابن معين، والعجليّ، وأبو زرعة، ويعقوب بن شيبة وغيرهم، وَقَالَ ابن عدي: «إذا روى عن أهل الشام فهو ثبت، وإذا روى عن غيرهم خَلّط» (٧)، وذكره العلائي، وابن حجر في الطبقة الرابعة

<sup>(</sup>١) تقريب التهذيب (ص٤٦٣ رقم ٥٦٧٦). (٢) ص: ٨٩ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٣) الجرح (٥/ ٢١٩ رقم ١٠٣١). (٤) السير (٧/ ٣١٤).

 <sup>(</sup>٥) انظر: تاريخ الدوري (٢/ ٣٤٦)، معرفة الثقات (٢/ ٧٤)، تهذيب الكمال (١٢/١٧ ـ
 ١٨).

 <sup>(</sup>۲) الطبقات (۷/ ۲۹).
 (۷) الكامل (۲/ ۷۲ \_ ۸۰).

من المدلسين ـ وهم من اتفقوا على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلّا بما صرحوا فيه بالسماع ـ، روى له البخاري استشهاداً، ومسلم في المتابعات، واحتج به الباقون، مات سنة سبع وتسعين ومائة (١).

7 محمد بن مُصَفَّى هو: أبو عبد الله الحمصي، صدوق، وكان يدلس، قَالَ أبو حَاتِم، والنسائي: "صدوق" أن وَقَالَ أبو زرعة الدمشقيُّ: "كان صفوان بن صالح، ومحمد بن المصفى يسويان الحَدِيث" وَقَالَ الذهبيّ: "صدوق مشهور" وذكره ابن حجر في الطبقة الثالثة من المدلسين، روى له أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، مات سنة ست وأربعين ومائتين (م).

٧ ـ موسى بن جمهور هو: ابن زريق البغدادي ثم التنيسي السمسار، ذكره الخطيب، وابن عساكر في تاريخيهما ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً<sup>(١)</sup>.

#### ٣ - دراسةُ الإسناد والحكم عليه:

وهذا الإسناد ضعيف:

<sup>(</sup>۱) انظر: معرفة الثقات (۱/ ۲۰۰ رقم ۱۹۸)، تاریخ الدوري (۱/ ۲۱)، والدارمي (ص۷۹ رقم ۱۹۸)، الجرح (۱/ ۲۳٪ ـ ۶۳۶ رقم ۱۷۲۸)، تاریخ بغداد (۱/۳۷۰ ـ ۱۲۷)، تهذیب الکمال (۱۹۲٪ ـ ۲۰۰)، جامع التحصیل (ص۱۱۳)، تعریف أهل التقدیس (ص۱۳۳).

<sup>(</sup>٢) الجرح (٨/ ١٠٤ رقم ٤٤٦).

<sup>(</sup>٣) تعريف أهل التقديس (ص١٥٢ ـ ١٥٣).

<sup>(</sup>٤) الميزان (٤/ ٤٤ رقم ٨١٨٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: المجروحين (١/ ٩٤)، المعجم المشتمل (ص٢٧١ رقم ٩٥٧)، تهذيب الكمال (٢٦/ ٤٦٥ ـ ٤٦٩)، تعريف أهل التقديس (ص١٥٢ ـ ١٥٣).

<sup>(</sup>٦) تاریخ بغداد (۱۳/ ۵۱)، تاریخ مدینة دمشق (۲۰/ ۲۰٪).

- ـ لإبهام الراوي عن سعيد المقبري.
- ـ ثم أين أصحاب سعيد المقبري لم يرووا هذا الأثر عنه!!
- وتفرد الشاميين بهذا الإسناد مع أنّ مخرج الحَدِيث مدنيّ يدعو للريبة مع العلل المتقدمة.

على أنَّ الخبر موقوف على أبي هُرَيرة ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّالَا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

الطريق الرابع: طريق زياد أبي المغيرة، عن أبي هُرَيرة، مَوقوفاً عليه.

#### ١ - تخريج الحَدِيث:

لم أقف على من أخرج هذا الطريق، وقد ذكره ابنُ أبي حَاتِم معلقاً: «سَمِعْتُ أَبِي وذَكَرَ حَدِيثاً رَوَاهُ فُضَيلُ بنُ عِيَاض، عَنْ لَيْث، عَنْ الْمُغِيرَة، عَنْ أَبِي هُرَيرة قَالَ: «الْرِّبَا سَبْعُونَ بَابَاً، أدناها(١) أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ الْمُغِيرَة، عَنْ أَبِي هُرَيرة قَالَ: ﴿الْرِّبَا سَبْعُونَ بَابَاً، أدناها(١) أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ الْمُغِيرَة، واسمه: زياد، أُمَّهُ ، قَالَ أَبِي: هَذَا خَطَأْ، إِنَّمَا هُوَ لَيْث، عَنْ أَبِي الْمُغِيرَة واسمه: زياد، عَنْ أَبِي هُرَيرة ».

#### ٢ ـ دراسة رجال الإسناد:

- فضيلُ بن عِياض هو: التميمي، أبو علي، نزيل مكة، متفق على ثقته وهو عابد زاهد، وثقه ابن عيينة، والنسائي، وغيرهم، قَالَ الذهبيُّ: «مجمع على ثقته وجلالته» (۲)، روى له الجماعة سوى ابن ماجه، مات سنة سبع وثمانين ومائة (۳).

<sup>(</sup>١) في المطبوع (مثل)، وليست في جميع النسخ المخطوطة!

<sup>(</sup>٢) الميزان (٥/ ٤٣٩ رقم ٢٧٧٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: الجرح (٧/ ٧٧ رقم ٤١٦)، تهذيب الكمال (٢٨ / ٢٨١ ـ ٣٠٠).

ليث هو: ابن أبي سُلَيم: زُنَيْم ـ بالزاي، والنون مصغراً ـ القُرشيُّ، أبو بكر الكوفي، ضعيف، ضعفه جمهور المحدثين منهم: يحيى القطان، وابن معين، وأحمد وغيرهم، قَالَ ابن أبي حَاتِم: «سمعتُ أبي، وأبا زرعة يقولان: ليث لا يُشتغل به، هو مضطرب الحَدِيث» (۱)، استشهد به البخاري في «الصحيح»، وروى له في كتاب «رفع اليدين»، وغيره، وروى له مسلم مقروناً بأبي إسحاق الشيباني، وروى له الباقون، مات سنة اثنتين وأربعين ومائة (٢).

ـ المغيرة: اختلف في تسمية هذا الراوي:

فَقَالَ البخاريُّ: «زياد بن أبي المغيرة، عن أبي هُرَيرة، روى عنه ليث بن أبي سُليم، وَقَالَ ابن طهمان، عن ليث، عن زياد بن الحارث...»(٣)، وتابعه على ذلك ابنُ حبان(٤).

وَقَالَ ابن أبي حَاتِم: «زياد بن المغيرة، أبو المغيرة»، وكذلك وقع في الكنى للدولابيّ (٦٠).

ويبدو أنَّ سبب الاختلاف في اسم الراوي اضطراب ليث في اسمه كما قَالَ الشيخ المعلميّ اليماني في تعليقه على «الجرح والتعديل»: «والظاهر أنّ ليثاً كان يضطربُ في هذا الاسم تارةً يقول: زياد بن المغيرة، وتارةً: زياد أبو المغيرة، وتارةً:

<sup>(</sup>۱) الجرح (٧/ ١٧٧ ـ ١٧٩ رقم ١٠١٤).

 <sup>(</sup>۲) انظر: العلل ومعرفة الرجال (۲/ ۳۷۹ رقم ۲۱۹۱، ۳/ ۲۱۱ رقم ٤٩٣٦)، الكامل
 (۲/ ۸۷ ـ ۹۰)، تاريخ مولد العلماء (۱/ ۳۳۱، ۳۳۲)، تهذيب الكمال (۲۲/ ۲۷۹ ـ ۲۸۸).

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير (٣/ ٣٦٧ رقم ١٢٤٨). (٤) الثقات (٤/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٥) الجرح (٣/ ٥٤٣ رقم ٢٤٥٧). (٦) الكني للدولابيّ (٢/ ١٢٦).

زياد بن الحارث»(١).

وعلى كل حال فهو مجهول العين والحال.

# ٣ - دراسةُ الإسناد والحكم عليه:

وهذا الإسناد معلول من أوجه:

الأوَّل: ضعف ليث بن أبي سليم واضطرابه في اسم الراوي مما يدل على عدم ضبط الحَدِيث.

والثاني: جهالة زياد أبو المغيرة جهالة عين وحال.

الثالث: أنّ أحداً من أصحاب أبي هُرَيرة لم يرو هذا الأثر عنه، فأين هم عنه!!

الطريق الخامس: طريق يحيى بن المتوكل، عن أبي عباد (٢)، عن أبيه، عن جده، عن أبي هُرَيرة، مَرْفوعاً:

#### ١ ـ تخريج الكِدِيث:

أخرجه:

محمد بن أسلم السمرقندي $^{(7)}$  في كتاب الربا $^{(1)}$  ـ كما في عمدة

<sup>(</sup>١) الجرح (٣/ ٥٤٣) هامش.

<sup>(</sup>٢) كذا وقع في عمدة القاري، وفي القند «ابن عباد»، فلعل كنيته أبو عباد.

<sup>(</sup>٣) ترجم له القرشي في الجواهر المضية في طبقات الحنفية (ص٣٣) فَقَالَ: «محمد بن أسلم بن مسلمة بن عبد الله بن المغيرة بن عمرو بن عوف الأزري، أبو عبد الله كان على قضاء سمرقند في أيام نصر بن أحمد الكبير، مات في شهر ربيع الآخر سنة ثمان وستين ومائتين، ومن أقران الماتريدي وأبي بكر محمد بن اليمان السمرقندي»، وَقَالَ أيضاً (ص٤٠٤): «ابن عوف اشتهر بذلك محمد بن أسلم بن مسلمة بن عبد الله بن المغيرة بن عمرو بن عوف الأزري أبو عبد الله تقدم».

<sup>(</sup>٤) لم أقف على معلومات عن هذا الكتاب من حيث وجوده، ومنهجه، ولم أقف على =

القاري (۱۱/ ۲۰۰)، ومن طريقه رواه النسفي (۱) في القند في ذكر علماء سمرقند (ص٤٦٥) ـ قَالَ: حَدَّثَنَا علي بن إسحاق قَالَ: أخبرنا يحيى بن المتوكل قَالَ: حَدَّثَنَا عن أبي عباد، عن أبيه عباد، عن جده، عن أبي هُرَيرة يرفعه: «الربا اثنان وسبعون حوباً، أدناها باباً بمنزلة الناكح أمه».

#### ٢ ـ دراسة رجال الإسناد:

لم أقف على تراجم رواته عدا يحيى بن المتوكل فيظهر لي أنه: أبو عَقيل ـ بالفتح ـ المدني، صاحب بُهَية ـ بالموحدة مصغر ـ وهو متفق على ضعفه (٢)، قَالَ أحمد بن حنبل: «يروي عن قوم لا أعرف منهم

<sup>=</sup> من نقل عنه غير العيني في هذا الموضع.

<sup>(</sup>۱) والنسفي صاحب القند متكلم فيه، قَالَ ابن السمعاني: "إمامٌ، فقيهٌ، فاضل، عارف بالمذهب والأدب، صنف التصانيف في الفقه والحديث ونظم الجامع الصغير وجعله شعراً، وأما مجموعاته في الحَدِيث فطالعتُ منها الكثير، وتصفحتها فرأيت فيها من الخطأ وتغير الأسماء وإسقاط بعضها شيئاً كثيراً وأوهاماً غير محصورة، ولكن كان مرزوقاً في الجمع والتصنيف سمع أبا محمد إسماعيل بن محمد النوحي النسفي وأبا اليسر محمد بن محمد بن الحسين البزدوي وجماعة كثيرة، كتب إليَّ الإجازة بجميع مسموعاته ومجموعاته ولم أدركه بسمرقند حياً وحدثني عنه جماعة. وإنما ذكرته في هذا المجموع لكثرة تصانيفه وشيوع ذكره وإن لم يكن إسناده عالياً، وكان ممن أحب الحَدِيث وطلبه ولم يرزق فهمه». التحبير في المعجم الكبير (١/ ٢٧)، وانظر: لسان الميزان (٤/ ٣٢٧).

ومما يعجب منه الباحث أنَّ محقق الكتاب ذكر الثناء ولم يذكر هذا النقد المُفسّر، مع العلم أنه نقل الثناء عن صلاح للسمعانيّ، وفيه النقد بعد سطر فقط ـ كما هو منقول! \_، وما أدري ما هو المسوغ لهذا العمل!.

علماً أنَّ هذا النقد المُفسِّر يحل إشكالات كثيرة تمر على الباحث من خلط في الأسانيد، وتصحيف في الأسماء، وأسانيد غريبة لا نقف على تراجم لأصحابها والله المستعان.

علماً أنّ هذه «طبعة كارثية أساءت إلى الكتاب إساءة جسيمة» كذا قال الأستاذ: يوسف الهادي في إعادته تحقيق الكتاب وأفاد أيضاً أنّ هناك مائتي ترجمة ساقطة من هذه الطبعة!! انظر: القند، تحقيق: يوسف الهادى (ص١١ وما بعدها).

<sup>(</sup>٢) تهذيب التهذيب (١١/ ٢٣٧)، تقريب التهذيب (ص٩٦٥ رقم ٣٦٣٣).

أحداً، ولم يُحْمَلُ عنهم (١).

وَقَالَ ابنُ حبان: «منكر الحَدِيث، ينفرد بأشياء ليسَ لها أصول من حَدِيث النبي ﷺ لا يسمعها الممعن في الصناعة إلا لم يرتب أنها معمولة، مات سنة سبع وستين ومائة»(٢).

وبقية رجال الإسناد لم أقف على تراجمهم للنظر في حالهم، ويبدو أنّهم يدخلون في قول أحمد المتقدم.

# ٣ - دراسةُ الإسناد والحكم عليه:

هذا الإسناد لا يصح لأمور:

- ١ أنَّ يحيى بن المتوكل متفق على ضعفه، وينفرد بأشياء ليس لها أصول.
- ٢ ـ أنَّ بقية رجال الإسناد لم أقف على تراجمهم للنظر في حالهم،
   ويبدو أنهم من الرجال الذين ينفرد عنهم يحيى بن المتوكل ولا
   يعرفون، ولم يُحْمَلْ عنهم كما قَالَ أحمد.
- ٣ ـ أنّ أحداً من أصحاب أبي هُرَيرة لم يرو هذا الأثر عنه، فأين هم
   عنه!!
- ٤ ـ تفرد محمد بن أسلم السمرقندي بإخراج الحديث دون أصحاب الكتب المشهورة مما يدعو للريبة والتوقف.

فتلخص مما تقدم أنّ طُرُق حَدِيث أبي هُرَيرة تدور على ضعفاء، ومتروكين، وروايات معلولة، وتفردات غير مقبولة.

<sup>(</sup>۱) الكامل (۲۰٦/۷).

المبحث الثامن

تخريجُ حَدِيث وَهْبِ بنِ الأسود أو الأسود بن وَهْبِ \_ عَلَى خلافٍ في ذلك \_ والحُكْمُ عليهِ

#### أخرجه:

\_ ابنُ قانع في مُعجم الصحابةِ (١٩/١ \_ ٢٠) قَالَ:

حَدَّثَنَا الحسين بن عبد الحميد الموصلي قال: أخبرنا محمد بن عمار الموصلي قال: أخبرنا القاسم \_ يعني: الجرميّ \_ عن صدقة السّمين، عن أبي معيد حفص بن غيلان؛ أن وهب بن الأسود حدثه، عن أبيه الأسود بن وهب، عن رسول الله على قال: «ألا أنبئك بالذي عسى أن ينفعك الله به»، قلتُ: بلى بأبي وأمي علمني مما علمك الله تعالى، قال: «إنّ أدنى الربا عدل سبعين حوباً، أدناها فجرة اضطجاع الرجل أمه، وإنّ أربا الربا اعتباط المرء المسلم في عرض أخيه المسلم بغير حق».

وقال ابنُ أبي حَاتِم: «الأسود بن وهب، روى عن النبي ﷺ في الربا سبعون حوباً، روى أبو معيد حفص بن غيلان عن وهب بن الأسود بن وهب عن أبيه»(١).

# دراسة رجال الإسناد:

\_ الأسود بن وهب، وابنه وهب بن الأسود: اضطرب في تحديد

الجرح والتعديل (٢/ ٢٩١ رقم ١٠٦٥).

شخصهما، ويأتي الكلام عليهما في نهاية الكلام على الحديث من هذا المبحث.

\_ حفص بن غيلان \_ بالمعجمة بعدها ياء تحتانية ساكنة \_ أبو مُعَيد \_ بالمهملة مصغر \_ وهو بها أشهر، الدمشقي.

وثقه ابن معين ودحيم، وابن حبان وغيرهم، وقال النسائي: «ليس به بأس»(۱)، وقال أبو زرعة: «صدوق»(۲)، وقال أبو حاتم: «يكتب حديثه ولا يحتج به»(۳)، وضعفه إسحاق بن سيار النصيبي، وعبد الله بن سليمان بن الأشعث، والأظهر في حاله ما رجحه ابن حجر بقوله: «صدوق»(٤).

- صدقة السمين هو: ابن عبد الله أبو معاوية أو أبو محمد الدمشقي، جمهور النقاد على أنه ضعيف الحديث، قال أحمد بن حنبل: «ما كان من حديثه مرفوعاً فهو منكر، وما كان من حديثه مرسل عن مكحول فهو أسهل، وهو ضعيف جداً» (٥)، وقال أبو زرعة: قيل له عني: عبد الرحمٰن بن إبراهيم دحيم -: فما تقول في أبي معاوية صدقة بن عبد الله؟ قال: مضطرب الحديث، قلت له: ضعيف؟ قال: ضعيف أبى وقال الدارقطني: «متروك» (٧)، وضعفه الذهبيّ، وابن حجر، مات سنة ست وستين ومائة، روى له الترمذي والنسائي وابن ماجه (٨).

<sup>(</sup>۱) تهذیب التهذیب (۲/ ۳۲۰).

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل (٣/ ١٨٦ رقم ٨٠٥). (٣) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) الكامل (٢/ ٣٩٤)، الكاشف (١/ ٣٤٣)، تقريب التهذيب (ص١٧٤ رقم ١٤٣٢).

<sup>(</sup>٥) التاريخ الأوسط (٢٠٢/٢)، التاريخ الكبير (٢٩٦/٤ رقم ٢٨٨٦)، الجرح والتعديل (٤/ ٢٩٦ رقم ١٨٨٩).

<sup>(</sup>٦) تاريخ مدينة دمشق (٢٤/ ٢٥). (٧) تهذيب التهذيب (٤/ ٣٦٥).

<sup>(</sup>٨) الكاشف (١/ ٥٠٢ رقم ٢٣٨٤)، تقريب التهذيب (٢٧٥ رقم ٢٩١٣).

- القاسم الجرمي - بفتح الجيم وسكون الراء - هو: ابن يزيد، أبو يزيد الموصلي، ثقة عابد، مات سنة أربع وتسعين ومائة (١).

- محمد بن عمار الموصلي هو: محمد بن عبد الله بن عمار، أبو جعفر البغدادي، ينسب لجده أحياناً، نزيل الموصل ثقة حافظ، مات سنة اثنتين وأربعين ومائتين، روى له النسائي (٢).

- الحسين بن عبد الحميد الموصلي هو: أبو علي السدوسي الخرقي، ذكره الخطيب وقال: «ورحل إلى الكوفة والبصرة وغيرهما... روى عنه عامة المواصلة وقدم بغداد وحدث بها»(٣).

- وابن قانع مؤلف «معجم الصحابة» هو: عبد الباقي بن قانع متكلم فيه وفي كثرة ما وقع له من الأوهام في معجمه هذا قال ابن حجر: «وقال ابن فتحون في «ذيل الاستيعاب»: لم أر أحداً ممن ينسب إلى الحفظ أكثر أوهاماً منه، ولا أظلم أسانيد، ولا أنكر متوناً، وعلى ذلك فقد روى عنه الجلة، ووصفوه بالحفظ منهم أبو الحسن الدَّارقُطني فمن دونه، قال: وكنتُ سألت الفقيه أبا يعلى ـ يعني: الصدفي ـ في قراءة معجمه عليه فقال لي: فيه أوهام كثيرة فإن تفرغت إلى التنبيه عليها فافعل قال: فخرِّجت ذلك وسميته «الأعلام والتعريف مما لابن قانع في معجمه من الأوهام والتصحيف» (قال الذهبيّ: «عبد الباقي بن قانع الحافظ قال الدَّارقُطني: كان يحفظ لكنه كان يخطئ ويصر، وقال البرقاني: هو عندي ضعيف، ورأيت البغداديين يوثقونه، وقال أبو الحسن بن الفرات:

<sup>(</sup>۱) تقريب التهذيب (ص٤٥٢ رقم ٥٥٠٥).

<sup>(</sup>۲) تهذیب التهذیب (۹/ ۲۳۳)، تقریب التهذیب (ص ۶۸۹ رقم ۲۰۳۳).

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد (٨/ ٦٠). (٤) لسان الميزان (٣/ ٣٨٣).

حدث بعد اختلاطه قبل موته بسنتين»(١).

#### دراسةُ الإسناد والحكم عليه:

هذا الإسناد ضعيفٌ جداً لعدة علل:

- ١ ضعفُ صدقة السمين، وتقدم قول أحمد بن حنبل: «ما كان من حديثه مرفوعاً فهو منكر»، وهذا الحديث مرفوع فهو داخل في كلام أحمد.
  - ٢ ـ تفرد صدقة السمين بالحديث.
- ٣ ـ اضطراب صدقة السمين بالحديث كما سيتضح من خلال عرض بقية الطرق.
  - ٤ \_ ضعف ابن قانع مؤلف الكتاب.
- ٥ ـ ومما يزيد الإسناد وهناً على وهنه أنَّ أحداً من أصحاب الكتب المشهورة لم يروه!

#### وأخرجه:

ابن منده \_ ذكر ذلك ابنُ حجر في الإصابة (٢/١) \_ من طريق محمد بن العباس بن خلف.

وأبو نعيم في معرفة الصحابة (١/ ٢٧٣) قال: حَدَّثَنَا أبو بكر الطلحيّ، قال: حدثني أبو حميد الطلحيّ، قال: حدثني أبو حميد الحمصي، قال: حَدَّثَنَا يونس بن أبي يعقوب العسقلاني.

كلاهما عن عمرو بن أبي سلمة، عن أبي معيد حفص بن غيلان،

<sup>(</sup>١) المغنى في الضعفاء (١/ ٣٦٥ رقم ٣٤٥٤).

عن زيد بن أسلم، عن وهب بن الأسود، عن أبيه الأسود بن وهب، خال رسول الله ﷺ؛ أنّ رسول الله ﷺ قال: «أربى الربا اعتباط المرء في عرض أخيه بغير حقه» هذا لفظ أبي نعيم.

وفي رواية ابن منده: «عمرو بن أبي سلمة عن صدقة السمين عن أبي معيد».

## دراسة رجال الإسناد:

- ـ الأسود بن وهب، وابنه وهب بن الأسود: يأتي الكلام عليهما.
- \_ زيد بن أسلم تقدمت ترجمته (١)، وهو: ثقة عالم، وكان يرسل.
  - ـ حفص بن غيلان تقدمت ترجمته قريباً وهو: صدوق.
    - ـ وصدقة تقدمت ترجمته قريباً وهو: ضعيف.

- أبو حفص عمرو بن أبي سلمة التنيسي ـ بمثناة ونون ثقيلة بعدها تحتانية ثم مهملة ـ، فيه خلاف والأرجح في حاله ما قال ابن حجر: "صدوق له أوهام" (٢) وقال الذهبيّ: "صدوق مشهور أثنى عليه غير واحد» (٣) وغلط في أحاديث صدقة جعلها عن زهير بن محمد، قال أبو بكر الطائي: سمعُت أبا عبد الله أحمد بن حنبل ـ ذكر رواية أبي حفص التنيسي عن زهير بن محمد ـ فقال: أراه سمعها من صدقة بن عبد الله أبي معاوية فغلط بها نقلها عن زهير بن محمد، قلتُ له: وصدقة بن عبد الله هذا بهذا (٤) المنزلة؟ فقال: ذاك منكر الحديث جداً (٥) وقال أيضاً: "روى هذا بهذا أبي المنزلة وقال أيضاً: "وي

<sup>(</sup>١) ص٣٩ من هذا البحث.

<sup>(</sup>۲) تقریب التهذیب (ص٤٢٢ رقم ٥٠٤٣). (۳) میزان الاعتدال (٥/٣١٨).

<sup>(</sup>٤) كذا وقع في الأصل، ولعله «بهذه». (٥) تاريخ مدينة دمشق (٢٤/١٨).

عن زهير أحاديث بواطيل كأنه سمعها من صدقة بن عبد الله فغلط فقلبها عن زهير  $(1)^{(1)}$ , وله عددٌ من الأوهام قال العقيلي: «في حديثه وهم» $(1)^{(1)}$ , فيتنبه لها، مات سنة ثلاث عشرة ومائتين، روى له الستة.

# دراسةُ الإسناد والحكم عليه:

بينت رواية ابن مندة أنّ عمرو بن أبي سلمة أخذ الحديث من صدقة السمين، ومعنى هذا أنّ هذه الرواية ترجع إلى الرواية السابقة، وما فيها من علل تقدّم الكلام عليها من: ضعفِ صدقة السمين، وتفرده بالحديث، واضطرابه فيه.

ومما يزيد هذا الإسناد ريبةً أنَّ أحداً من أصحاب الكتب المشهورة لم يروه!

#### وأخرجه:

ابن قانع أيضاً في معجم الصحابة (٣/ ١٧٩).

وأبو نعيم في معرفة الصحابة (١/ ٢٧٣ معلقاً) (٢٧١٨/٥) قال: حَدَّثَنَا أبو أحمد الغطريفي.

كلاهما عن محمد بن هارون بن حميد قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن أبي عتاب الأعين قال: أخبرنا أبو حفص عمرو بن أبي سلمة التنيسي عن الهيثم بن حميد، عن أبي معيد حفص بن غيلان، عن زيد بن أسلم، عن وهب بن الأسود ابن خال النبي على قال: دخلتُ على

<sup>(</sup>۱) تهذیب التهذیب (۸/ ۳۹).

<sup>(</sup>۲) ضعفاء العقيلي (۳/ ۲۷۲)، انظر من أوهامه: علل ابن أبي حَاتِم ( رقم ۷۱۳، ۸۹۰، ۱۷۱۰ ، ۱۷۱۰ ، ۱۷۱۰

رسول الله عليه فقال: «ألا أنبئك بشيء من الربا»، قلت: بلى، قال: «الربا سبعون باباً، أدناها فجرة كاضطجاع الرجل مع أمه».

#### دراسة رجال الإسناد:

- وهب بن الأسود يأتي الكلام عليه.
- ـ زيد بن أسلم تقدمت ترجمته (١)، وهو: ثقة عالم، وكان يرسل.
  - \_ حفص بن غيلان تقدمت ترجمته قريباً وهو صدوق.
- ـ الهيثم بن حميد هو: الغساني مولاهم، فيه خلاف، واختار الذهبيّ وابن حجر أنه صدوق (٢) وهو الأظهر.
- أبو حفص عمرو بن أبي سلمة التنيسي تقدمت ترجمته وهو: صدوق له أوهام وخاصةً عن زهير بن محمد، فقد اختلط عليه حديث مع حديثه صدقة السمين.
- أبو بكر الأعين ثقة، وثقه ابن حبان، وأثنى عليه أحمد، وروى عنه كبار الحفاظ، وقال الذهبيّ: «الحافظ الثبت»<sup>(۳)</sup>، وقال ابن حجر: «صدوق»، مات سنة أربعين ومائتين، روى له مسلم في المقدمة والترمذي<sup>(٤)</sup>.
- \_ محمد بن هارون بن حميد هو: أبو بكر البيع، قال الخطيب: «كان ثقة» (٥).

<sup>(</sup>١) ص٣٩ من هذا البحث.

<sup>(</sup>۲) ذكر من تكلم فيه وهو موثق (ص۱۸۹ رقم ۳۵۹)، تقريب التهذيب (ص۷۷ رقم ۲۳۹).

<sup>(</sup>۳) سير أعلام النبلاء (۱۱۹/۱۲).

<sup>(</sup>٤) تهذيب التهذيب (٩/ ٢٩٨)، تقريب التهذيب (ص٩٥٥ رقم ٦١٢٦).

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد (٣/ ٣٥٧).

#### دراسة الإسناد والحكم عليه:

يظهر لي أنّ هذا الإسناد من الأسانيد التي وهم فيها عمرو بن أبي سلمة التنيسي، وأنَّ هذه الرواية ترجع في الأصل إلى رواية صدقة السمين فالحديث يعرف به كما تقدم، وقد رواه عمرو في إحدى الروايات عنه.

وتقدم أيضاً أنّ عمرو اختلط عليه حديث زهير بن محمد مع حديثه عن صدقة السمين، فلا يبعد كذلك أن يختلط عليه هذا الحديث بدلالة اضطرابه فيه فتارة يرويه عن الهيثم بن حميد، عن أبي معيد حفص بن غيلان، عن زيد بن أسلم، عن وهب بن الأسود ابن خال النبي عليه مرفوعاً.

وتارةً عن أبي معيد حفص بن غيلان، عن زيد بن أسلم، عن وهب بن الأسود، عن أبيه الأسود بن وهب، خال رسول الله عليه، مرفوعاً.

وتارةً عن صدقة السمين عن أبي معيد.

وتارةً عن زيد بن أسلم، عن وهب بن الأسود ابن خال النبي ﷺ، عن النبي ﷺ.

وتارةً عن زيد بن أسلم، عن وهب بن الأسود، عن أبيه الأسود بن وهب، خال رسول الله على .

واضطرابه هذا جعل المؤلفين في معرفة الصحابة يضطربون في تحديد شخص الأسود هل هو: الأسود بن وهب أو وهب بن الأسود (١):

قال أبو نعيم: "وهب بن الأسود القرشي، وقيل: الأسود بن وهب ابن خال النبي ﷺ مختلفٌ في صحبته».

وقال ابنُ الأثير: «وهب بن الأسود... لا تصح له صحبة، وقيل فيه: الأسود بن وهب»(Y).

وقال العلائي: «وهب بن الأسود القرشي ذكره ابن عبد البر في الصحابة وقال الصغاني: فيه نظر»(٣).

ولمّا ذكر ابن حجر وهب بن الأسود قال: «تقدم في الأسود بن وهب»(٤).

وقد ورد في بعض الأحاديث أنّ الأسود بن وهب خال النبي ﷺ ولم يصح منها شيء، والذي وقفت عليه:

ا \_ حَدِيث عبد الله بن عمر، أخرجه: ابن الأعرابي في معجمه (٢/ ٥٤٤ رقم ١٠٦١) قال: حَدَّثَنَا إبراهيم بن الوليد، قال: أخبرنا غسان بن مالك قال: أخبرنا عنبسة بن عبد الرحمٰن القرشي قال: أخبرنا

<sup>(</sup>۱) انظر: الجرح والتعديل (۲/ ۲۹۱ رقم ۱۰٦٥)، معجم الصحابة لابن قانع (۱/ ۱۹ ـ ۲۰)، معرفة الصحابة (۱/ ۲۷۳، ۲۷۱۸)، الاستيعاب (۱/ ۹۰، ۲۰۱۸)، أسد الغابة (۱/ ۱۳۲، ۲۷۷)، تلقيح فهوم أهل الأثر (ص۱۱٦)، الإصابة (۱/ ۷۷).

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة (٥/ ٤٧٢).

<sup>(</sup>٣) جامع التحصيل (ص٢٩٦)، وانظر: تحفة التحصيل (ص٣٣٨).

<sup>(</sup>٤) الإصابة (٦/ ٢٢٢)

محمد بن رستم الثقفي قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله على لله الأسود بن وهب: «ألا أعلمك كلمات من يرد الله به خيراً يعلمهن إياه ثم لا ينسيه أبداً» قال: بلى يا رسول الله قال: «قل اللهم إني ضعيف فقو في رضاك ضعفي، وخذ إلى الخير بناصيتي...» الحديث.

وهذا الإسناد باطل فعنبسة بن عبد الرحمٰن متروك رماه أبو حَاتِم بالوضع (١)، وغسان بن مالك قال عنه أبو حَاتِم: «أتيته ولم يقض لي السماع منه، وليس بقوي بين في حديثه الإنكار»(٢).

٢ - حَدِيث عائشة، أخرجه: ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (ص١٢٢ رقم ٤٠٧) قال: حدثني يعقوب بن عبيد قال: أخبرنا هشام بن عمار قال: أخبرنا يحيى بن حمزة قال: أخبرنا الحكم بن عبد الله، عن القاسم، عن عائشة الله الله الله الله الله الله على رسول الله على في فبسط له رسول الله على رداءه فقال: «اجلس يا خال فإن الخال والد» قالت: وما سمعت رسول الله على يدعوه باسمه إلا يا خال.

وهذا الإسناد لا يصح فالحكم بن عبد الله هو الأيلي قال أبو زرعة: سمعت أحمد بن حنبل يقول: أحاديث الحكم بن عبد الله الأيلي موضوعة، قال أبو زرعة: والحكم بن عبد الله هذا هو الذي يحدث عنه يحيى بن حمزة تلك الأحاديث المنكرات وهو رجل متروك الحديث (٣).

ورواه ابن شاهين في الأفراد (ص١٨٩ رقم ١) من طريق عبد الله بن محمد بن ربيعة القُدَامي، عن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن القاسم بن

<sup>(</sup>۱) معرفة الصحابة (٥/ ٢٧١٨). (۲) الجرح والتعديل (٧/ ٥٠).

<sup>(</sup>٣) تاريخ مدينة دمشق (١٥/١٥).

محمد، عن عائشة، قال ابن شاهين: «هذا حَدِيث غريب فرد من حَدِيث إبراهيم بن سعد عن أبيه، لا أعلم حدث به إلا القُدَامي» والقدامي ضعيف، وقال الحاكم: «روى عن مالك أحاديث موضوعة»(١).

ومن العجيب أنّ أحداً من المتقدمين ممن ألف في الرجال ـ وذكر معهم الصحابة ـ لم يذكر الأسود بن وهب أو وهب بن الأسود: كابن سعد، وخليفة بن خياط، والبخاري، وابن حبان وغيرهم، حتى ابن أبي حَاتِم لمّا ترجم له قال: «الأسود بن وهب روى عن النبي في الربا سبعون حوباً روى أبو معيد حفص بن غيلان عن وهب بن الأسود بن وهب عن أبيه»(٢). فلم يذكر ما يدل على صحبته كما هي عادته في الصحابة كأن يقول: له صحبة ونحو ذلك.

وأقدم من ذكره في الصحابة ابن قانع في كتابه «معجم الصحابة» وابن قانع تقدم أنه متكلم فيه وفي كثرة ما وقع له من الأوهام في معجمه هذا.

وخلاصة الكلام على الحديث أنه لا يصح، فمداره على صدقة السمين وهو ضعيف، وتفرد بالحديث، واضطرب فيه.

<sup>(</sup>١) لسان الميزان (٣/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل (٢/ ٢٩١ رقم ١٠٦٥).

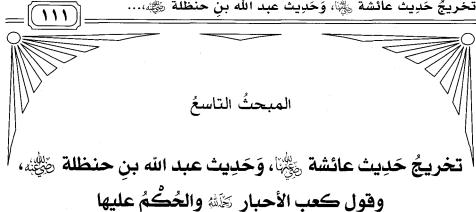

تعمدتُ الكلام على حَدِيث عائشة، وَحَدِيث عبد الله بن حنظلة، وقولِ كعب الأحبارِ في موطنِ واحد لأنها جميعاً تدور على راوِ واحد اختلف عليه في الرواية، فكان من المناسب من حيثُ الصناعةُ الحديثية جمعها في موطنٍ واحد والنظر فيها مجتمعة وبيان الراجح من المرجوح.

فمدار هذه الأحاديث على ابنِ أبي مُلَيكة واختلف عنه على خمسة أوجه:

- ١ \_ رواه بكار اليماني، وابن جريج، وعبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مُلَيكة، عن عبد الله بن حنظلة، عن كعب موقوفاً عليه.
- ٢ \_ ورواه عمران بن أنس، عن ابن أبي مُلَيكة، عن عائشة، عن النبيّ ﷺ.
- ٣ \_ ورواه أيوب السختياني، وليث بن أبي سُليم \_ عنه: عبيد الله بن عمرو الرّقى \_ عن ابن أبى مُلَيكة، عن عبد الله بن حنظلة، عن النبيّ ﷺ.
- ٤ \_ ورواه ليث بن أبي سُليم \_ عنه: أبو جعفر الرازي \_ عن ابن أبى مُلَيكة، عن عبد الله بن حنظلة، موقوفاً عليه.

٥ - ورواه بعضهم عن ابن أبي مُلَيكة، عن رجل، عن عبد الله بن حنظلة.

# \* تخريج هذه الأوجه والنظر في كل وجه:

الوجه الأوَّل: رواه بكار اليمانيّ، وابن جريج، وعبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مُلَيكة، عن عبد الله بن حنظلة، عن كعب، موقوفاً عليه.

## ١ - رواية بكّار اليماني أخرجها:

عبد الرزاق في المصنف (٨/ ٣١٥ رقم ١٥٣٤٨) قال: أخبرنا بكار، سمعتُ ابن أبي مُلَيكة يحدث عن عبد الله بن حنظلة عن كعب أنه قال: «لأن أزني ثلاثة وثلاثين زنية أحب إلي من أن آكل درهم رباً يعلم الله أني أكلته حين أكلته وهو ربا».

### دراسةُ رجال إسناد هذه الرواية:

ا ـ كعب هو: ابن مَاتع الحميريُّ، أبو إسحاق، المعروف بكعب الأحبار، وهو من مسلمة أهل الكتاب، كان من أهل اليمن فسكن الشام، روى عن: النبي على مرسلاً، قال ابن حجر: «ثقة مخضرم»، روى له ابن ماجه في التفسير، والباقون سوى البخاري فله حكاية عنده (١).

٢ ـ وعبد الله بن حَنظلة هو: ابن أبي عامر الأنصاري، الأوسيُّ، أبو عبد الرحمن المدنيُّ، له رؤية من النبيِّ ﷺ، وأبوه غسيل الملائكة، روى عن: النبيِّ ﷺ، وعن عبد الله بن سلام، وعمر بن الخطاب،

<sup>(</sup>۱) انظر: تهذیب الکمال (۱۸۹/۲۶ ـ ۱۹۳)، التهذیب (۸/ ۱۳۸ ـ ٤٤٠)، التقریب (۵۱/۲۶ ـ ٤٤٠)، التقریب (ص۲۱۸ رقم ۵۶۸).

وكعب الأحبار، وعنه: ضمضم بن جوس، وعباس بن سهل، وعبد الله بن أبي مُلَيكة وغيرهم.

قال إبراهيم الحربيُّ: «ليست له صحبة»(۱)، وقال ابن عبد البر: «أحاديثه عندي مرسلة»(۲).

وفيما قالاهُ نظرٌ فقد ذكره ابنُ سعد فيمن أدرك النبيّ على ورآه ولم يحفظ عنه شيئاً (٣)، وذكر أن له سبع سنين عند وفاة النبيّ الله وذكره في الصحابة الواقديُّ، والبخاريّ، وابن حبان، والبغويّ أبو القاسم، وأبو أحمد الحاكم، وابن مندة، وأبو نعيم وغيرهم، وكبار المحدثين وضعوا له مسنداً في كتبهم كأحمد بن حنبل، والبزار، وابن أبي عاصم، والضياء في المختارة وغيرهم.

قال الذهبيّ: «من صغار الصحابة.. وقد رأى النبي ﷺ يطوف بالبيت على ناقة إسناده حسن»(٤).

وقال ابن حجر: "ولعبد الله صحبة وهو من صغار الصحابة وقتل يوم الحرة وكان الأمير على طائفة الأنصار يومئذ" (٥)، وكان قتله يوم الأربعاء لثلاث بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وستين، روى له أبو داود

<sup>(</sup>۱) الإكمال لمغلطاي (٧/ ٣١٤)، التهذيب (٥/ ١٩٣)

<sup>(</sup>Y) الاستيعاب (T/ ۸۹۲).

<sup>(</sup>٣) رُويت له أحاديث يسيرة عن النبي الشيخ أحصيتُها فبلغت خمسة أحاديث ولا يصح منها عنه إلّا واحد أو اثنان. انظر: مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٢٢٥)، سنن الدارمي (١/ ١٧٥ رقم ١٢٨٦)، سنن أبي داود (١/ ١١ رقم ٤٨)، مسند البزار (٨/ ٣٠٥)، الأحاد والمثاني (٤/ ٣٤٣)، صحيح ابن خزيمة (١/ ١١، ١٧)، المستدرك (١/ ٢٥٨)، سنن البيهقي (١/ ٣٧)، ١١٥)، المختارة (٩/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء (٣/ ٣٢١). (٥) فتح الباري (١١/ ٢٥٦).

حديثاً واحداً <sup>(1)</sup>.

 $\Upsilon$  - ابن أبي مُلَيكة هو: عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مُلَيكة القرشي التيمي، أبو بكر المكيّ، متفق على توثيقه وفضله وفقهه، روى له الجماعة، مات سنة سبع عشرة ومائة  $(\Upsilon)$ .

 $\xi$  و بكار هو: ابن عبد الله بن وهب الصغاني اليماني، متفق على توثيقه $\binom{m}{2}$ .

#### درجة هذه الرواية:

إسنادها صحيح فرجالها ثقات، وقد سمع بعضهم من بعض.

#### ٢ - رواية ابن جريج أخرجها:

العقيليُّ في الضعفاء الكبير (٢/ ٢٥٨) قال:

حَدَّثَنَا محمد بن موسى البلخي، قال: حَدَّثَنَا مكي بن إبراهيم، قال: حَدَّثَنَا ابن جريج، قال: حدثني ابن أبي مُلَيكة؛ أنه سمع عبد الله بن حنظلة بن الراهب \_ يحدث في الحجر \_ عن كعب الأحبار؛ أنه قال: «ربا درهم يأكله الإنسان في بطنه وهو يعلمه أعز عليه في الإثم يوم القيامة من ست وثلاثين زنية».

# دراسة رجال إسناد هذه الرواية:

١ \_ كعب الأحبار تقدمت ترجمته قريباً.

<sup>(</sup>۱) انظر: الطبقات الكبرى (٥/ ٦٥ ـ ٦٨)، التاريخ الكبير (٥/ ٦٧ رقم ١٦٨، ١٧٠)، الجرح والتعديل (٥/ ٢٩ رقم ١٣١)، الاستيعاب (٣/ ١٩٨)، تاريخ دمشق (٢٧/ ٢٧ ع ـ ٤٣٣)، تهذيب الكمال (٤/ ٤٣٦ ـ ٤٣٨)، التهذيب (٥/ ١٩٣)، الإصابة (٤/ ٦٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: تهذيب الكمال (١٥/ ٢٥٦ ـ ٢٥٩)، التقريب (ص٣١٣ رقم ٣٤٥٤).

<sup>(</sup>٣) تعجيل المنفعة (١/ ٥٤ رقم ٩٧) الجرح والتعديل (٢/ ٤٠٨ رقم ١٦٠٨).

٢ ـ عبد الله بن حنظلة تقدمت ترجمته قريباً.

٣ ـ ابن أبي مُلَيكة تقدمت ترجمته قريباً.

٤ - ابن جريج هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأموي، مولاهم، أبو خالد المكيّ، ثقة ثبت فقيه وكان يدلس ويرسل، وهو أثبت الناس في عطاء بن أبي رباح، وابن أبي مُلَيكة لا يدلس عنهما، قال أحمد بن حنبل: «عمرو بن دينار، وابن جريج أثبت الناس في عطاء»(١) وقال عمرو بن عليّ: سمعتُ يحيى بن سعيد القطان يقول: أحاديث ابن جريج عن ابن أبي مُلَيكة كلها صحاح، وجعل يحدثني بها ويقول: حَدَّثني ابن أبي مُلَيكة، فقال في واحدٍ منها: عن ابن أبي مُلَيكة، فقال في واحدٍ منها: عن ابن أبي مُلَيكة، فقال في المحاح (٢).

وقال الدَّارقُطني: «يُتجنب تدليسه، فإنه وحش التدليس، لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح..» (٣)، وقال الذهبيّ: «أحد الأعلام الثقات، يدلس، وهو في نفسه مجمع على ثقته (٤)، وقال يحيى القطان عن ابن جريج قال: «إذا قلتُ: قال عطاء فأنا سمعته منه، وإن لم أقل سمعتُ (٥)، وذكره ابن حجر في الطبقة الثالثة من المدلسين، روى له الجماعة، مات سنة خمسين ومائة (٢).

٥ ـ مكي بن إبراهيم هو: التميمي، أبو السَّكن البلخيّ، متفقٌ على

<sup>(</sup>١) العلل ومعرفة الرجال (٢/٤٩٦ رقم ٣٢٧٢).

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل (١/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٣) سؤالات الحاكم (ص١٧٤ رقم ٢٦٥). (٤) الميزان (٤٠٤/٤).

<sup>(</sup>٥) أخبار المكيين (ص٣٥٦ رقم ٣٥٠).

<sup>(</sup>٦) انظر: تهذیب الکمال (۳۳۸/۱۸ ـ ۳۵۶)، تعریف أهل التقدیس (ص۱٤۱ ـ ۱٤۲ رقم ۸۳).

توثیقه، روی له الجماعة، مات سنة خمس عشرة ومائتین (۱).

٦ \_ محمد بن موسى البلخي، قَالَ ابنُ أبي حَاتِم: «سمع منه أبي بالري... وقال: صدوق»(٢).

### درجه هذه الرواية:

إسنادها جيّد فرجالها ثقات عدا محمد بن موسى وهو صدوق، والمتن صحيح فقد ثبت من طرق أخرى عن ابن أبي مُلَيكة.

### ٣ - رواية عبد العزيز بن رفيع أخرجها:

- عبد الرزاق في المصنف (٨/ ٣١٥ رقم ١٥٣٤٩) كتاب البيوع، باب ما جاء في الربا.

- وابن أبي شيبة في المصنف (٦/٥٥) كتاب البيوع والأقضية، أكل الربا وما جاء فيه.

\_ وأحمد في المسند (٥/ ٢٢٥) \_ ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (١٢٥/ ٢٥)، وابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ٢٥ رقم ١٢٣٣) \_.

كلاهما عن وكيع بن الجراح.

\_ والبغوي في معجم الصحابة (٩٦/٤) \_ ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٢٧/ ٤١٩) \_ من طريق أبي أحمد الزبيري محمد بن عبد الله.

\_ والدارقطنيُّ في سننه (٢٦/٣) كتاب البيوع، من طريق محمد بن يوسف الفريابي.

<sup>(</sup>١) انظر: التهذيب (١٠/ ٢٩٣ \_ ٢٩٥)، التقريب (ص٤٥ وقم ٦٨٧٧).

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل (٨/ ٨٤ رقم ٣٥٥).

ـ والبيهقي في شعب الإيمان (٤/ ٣٩٣) من طريق حماد بن أسامة.

جميعهم عن الثوري، عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي ملكية، عن عبد الله بن حنظلة (١٠)، عن كعب قال: «لأن أزني ثلاثاً وثلاثين زنيةً أحبّ إلىّ مِنْ أَنْ آكلَ دِرْهمَ رباً يعلمُ الله أني أكلته حين أكلتُهُ رباً».

## دراسة رجال إسناد هذه الرواية:

١ ـ كعب الأحبار تقدمت ترجمته.

٢ \_ عبد الله بن حنظلة تقدمت ترجمته.

٣ ـ ابن أبي مُلَيكة تقدمت ترجمته.

عبد العزيز بن رفيع هو: الأسدي، أبو عبد الله المكيّ الطائفيُ،
 سكن الكوفة، متفق على ثقته، روى له الجماعة، مات سنة ثلاثين ومائة (٢).

۵ ـ الثوري هو: سفيان بن سعيد الثَّوريُّ، متفق على ثقته وجلالته وفقهه وعبادته، روى له الجماعة، مات سنة إحدى وستين ومائة (۳).

#### درجة هذه الرواية:

إسنادها صحيح فرجالها ثقات، وقد سمع بعضهم من بعض، وقال البوصيري: «هذا إسنادٌ صحيح، رجاله رجال الصحيح»(٤).

<sup>(</sup>۱) وقع في عدد من نسخ مسند أحمد بن حنبل (ابن أبي ملكية، عن حنظلة) وهو خطأ قديم، والصحيح (ابن حنظلة) انظر بيان ذلك في: تاريخ مدينة دمشق (٤١٩/٢٧)، والتعليق على المسند (٣٦/ ٢٨٩) طبعة شعيب الأرنؤوط.

<sup>(</sup>٢) انظر: الجرح (٥/ ٣٨١ رقم ١٧٨٢)، تهذيب الكمال (١٨/ ١٣٤ ـ ١٣٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: تاريخ بغداد (١٥١/٩ ـ ١٨٤)، تهذيب الكمال (١١/ ١٥٤ ـ ١٦٩).

<sup>(</sup>٤) إتحاف الخيرة (٤/ ٢٤١).

وقال المنذريُّ: «ورَوَى أحمدُ بإسنادٍ جيدٍ»(١)، ولا أدري لِمَ لمْ يقل صحيح، فهو كثيراً ما يصحح أسانيد أقلّ من هذا بكثير.

#### أخرجه:

البخاريُّ في التاريخ الكبير (٦/ ٤٢٣) قال: قال محمد بن سلام. وأخرجه: الدولابيُّ في الكني (١/ ٤١٤) معلقاً.

والعقيليُّ في الضعفاء الكبير (٣/ ٢٩٦) قال: جَدَّثَنَا إبراهيم بن عبد الله.

وأبو أحمد الحاكم في الأسامي والكنى (٢٣/١ ـ ٤٢٤) من طريق أحمد بن يحيى الصوفي.

والبيهقي في شعب الإيمان (٢٩٣/٤ معلقاً، ٢٩٨/٥) من طريق موسى بن الحسن، وعلقه في السنن الكبرى (٢٤١/١٠) عن عمران ـ به \_. جميعهم عن سعيد بن محمد الجرمي.

كلاهما (سعيد بن محمد، ومحمد بن سلام) عن أبي تميلة يحيى بن واضح.

### وأخرجه:

- أبو يعلى في مسنده (٨/ ١٤٥ رقم ٤٦٨٩)، وابنُ أبي حَاتِم في تفسيره (٣١٥٣/١٠) واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (٧/ ١٢٥١) جميعهم من طريق معاوية بن هشام.

<sup>(</sup>١) الترغيب والترهيب (٣/٥).

وذكره ابن أبي حَاتِم في العلل (١/ ٣٨٧ رقم ١١٥٩) معلقاً عن زيد بن الحباب.

جميعهم (يحيى بن واضح، ومعاوية بن هشام، وزيد بن الحباب) عن عمران بن أنس أبو أنس عن ابن أبي مُلَيكة عن عائشة؛ أن النبي على قال: «لدرهم رباً أشد جرماً عند الله من سبعة وثلاثين زنية»، قال: ثم قال: ما أربى الربا. قالوا: الله ورسوله، قال: أعظمُ الربا استحلالُ عرض الرجل المسلم ثمّ قَرَأً: ﴿وَاللَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤَمِنِينَ وَالمُؤْمِنِينَ وَالمِينَ، وأبي أحمد الحاكم.

ورواية العقيلي، والبيهقي فيها تعظيم الربا على الزنا فقط، والبقية ذكروا استحلال عرض الرجل المسلم فقط.

### دراسة رجال الإسناد:

١ ـ ابنُ أبي مُلَيكة تقدمت ترجمته.

۲ ـ وعمران بن أنس هو: أبو أنس المكيّ، ضعيف قال البخاريّ: «منكر الحديث»(۱)، وقال العقيليّ: «لا يتابع على حديثه»(۲)، وقال أبو أحمد الحاكم: «حديثه ليس بمعروف»(۳)، وقال ابن حجر: «ضعيف»(٤)، روى له أبو داود، والترمذي(٥).

### دراسةُ الإسناد والحكم عليه:

هذا الحديث بهذا الإسناد منكر جداً لأمور:

<sup>(</sup>۱) جامع الترمذي (۳/ ۳۳۹ رقم ۱۰۱۹). (۲) الضعفاء الكبير (۳/ ۲۹۲).

<sup>(</sup>٣) الأسامي والكنى (١/٤٢٣).(٤) التقريب (ص٤٢٩ رقم ١٤٤٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: تهذیب الکمال (۲۲/۳۰۷ ـ ۳۰۹).

- ١ \_ أنَّ عمران بن أنس متفق على ضعفه.
- ٢ ـ ومع ضعفه تفرد بالحديث عن ابن أبي مُلَيكة، فأين أصحاب
   ابن أبى مُلَيكة لم يرووا هذا الحديث عنه!!
- " أنّ عمران خولف في هذا الإسناد فقد خالفه بكار اليماني، وابن جريج، وعبد العزيز بن رفيع فرووه عن ابن أبي مُلَيكة، عن عبد الله بن حنظلة، عن كعب موقوفاً عليه كما تقدم، فهؤلاء أكثر عدداً وأوثق.
- ٤ ـ أنّ عمران بن أنس سلك في هذا الحديث الجادة، وتقدم أنّ الضعفاء
   عند التحديث من الحفظ يسبق الوهم إلى الغالب المشهور<sup>(1)</sup>.
  - ٥ \_ أنّ كبار الأئمة النقاد على إعلال هذا الوجه:

الحُبَابِ عَنْ عِمْرَانَ بِنِ أَنَسٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابِنَ أَبِي مُلْيكة يَقُولُ: الحُبَابِ عَنْ عِمْرَانَ بِنِ أَنَسٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابِنَ أَبِي مُلَيكة يَقُولُ: سَمِعْتُ ابِنَ أَبِي مُلَيكة يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تقولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ الدّرهمَ مِنْ رِبَا أَعْظِمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ سَبْعِ وثلاثين زَنْيَة"، قَالَ أَبِي: هَذَا خطأ رَوَاهُ النَّورِيّ، وَغَيْرهُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيز بِنِ رُفِيع، عَنْ ابِنِ أَبِي مُلَيكة، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيكة، عَنْ عَبْدِ الله بن حَنْظلة، عَنْ كَعْبِ(٢).

٢ ـ وقال العقيليّ: «وهذا يُروى من غير هذا الوجه مرسلاً»
 والإسناد فيه من طريق لينة»، وقد قال في صدر ترجمة عمران: «لا يتابع على حديثه».

<sup>(</sup>١) انظر (ص١٩) من هذا البحث.

<sup>(</sup>٢) علل الحديث (١/ ٣٨٧ رقم ١١٥٩).

٣ ـ وقال أبو أحمد الحاكم: «هذا حَدِيث منكر»، ونقل عن البخاري أنه قال: «لا يتابع عليه».

الوجه الثالث: رواه أيوب السختياني، وليث بن أبي سُليم ـ عنه: عبيد الله بن عمرو الرّقي ـ عن ابن أبي مُلَيكة، عن عبد الله بن حنظلة، عن النبيّ ﷺ.

### ١ - رواية أيوب السختياني، أخرجها:

- ـ أحمد بن حنبل في المسند (٥/ ٢٢٥) ـ ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٢٧/ ٢١٩)، والضياء في المختارة (٩/ ٢٦٧ رقم ٢٢٩) ـ.
  - ـ والبزار في مسنده (۸/ ۳۰۹ رقم ۳۳۸۱).
- والدارقطنيُّ في سننه (٣/ ١٦) قال: حَدَّثَنَا أحمد بن العباس البغوي، \_ ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ٢٣ رقم ١٢٢) \_.

كلاهما (أحمد بن العباس البغوي، والبزار) عن يحيى بن يزداد أبي السقر.

- والطبراني في المعجم الكبير - قاله الزَّبيديُّ كما في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين (٢/ ١٠٥٧)، والهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ أحاديث إحياء علوم الضياء في المختارة (٩/ ٢٦٨ رقم ٢٣٠) -، من طريق ابن أبي شيبة.

جميعهم (أحمد بن حنبل، ويحيى بن يزداد، وابن أبي شيبة) عن الحسين بن محمد قال: حَدَّثَنَا جرير بن حازم، عن أيوب، عن ابن أبي مُلَيكة، عن عبد الله بن حنظلة قال: قال رسول الله ﷺ: «درهم ربا يأكله الرجل، وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية».

قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي على إلّا عن عبد الله بن حنظلة عنه، وقد رواه بعضهم عن ابن أبي مُلَيكة، عن رجل، عن عبد الله بن حنظلة».

## دراسة رجال الإسناد:

اليوب هو: ابن أبي تَمِيمَة كَيْسان السَّخْتياني، أبو بكر البصري، متفق على ثقته وجلالته وإتقانه، وقال أبو حَاتِم: «ثقة لا يُسأل عن مثله» (۱)، روى له الجماعة، مات سنة إحدى وثلاثين ومائة (۲).

٢ \_ جرير بن حازم هو: الأزدي أبو النضر البصري، وفي حاله تفصيل:

١ ـ في حديثه عن قتادة ضعف.

٢ ـ وفي حديثه عن أيوب السختياني ويحيى بن سعيد الأنصاري بعض المناكير.

٣ ـ وله أوهام إذا حدث من حفظه.

٤ ـ وفي غير الحالات المتقدمة يوثق.

ولما اختلط حجبه ولده فلم يحدث، وإليك أقوال النقاد الدالة على التفصيل المتقدم: قال عبد الله بن أحمد بن حنبل سألت: «يحيى بن معين عن جرير بن حازم، فقال: ليس به بأس، فقلت: إنه يحدث عن قتادة عن أنس أحاديث مناكير، فقال: ليس بشيء هو عن قتادة ضعيف»(۳)، وقال الأثرم عن أحمد: «جرير بن حازم يروي عن أيوب

<sup>(</sup>١) الجرح (٢/ ٢٥٥ ـ ٢٥٦ رقم ٩١٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: الطبقات (٧/ ٢٤٦ ـ ٢٥١)، تهذيب الكمال (٤٥٧ ـ ٤٦٤).

<sup>(</sup>٣) الجرح (٢/٤٠٥ رقم ٢٠٧٩).

عجائب"(۱)، وقال مسلم: "وجرير لم يمعن في الرواية عن يحيى. إنما روى من حديثه نزراً يسيراً ولا يكاد يأتي بها على التقويم والاستقامة، وقد يكون من ثقات المحدثين من يضعف روايته عن بعض رجاله الذي حمل عنهم للتثبيت"(۱)، وقال ابنُ عدي: "جرير بن حازم له أحاديث كثيرة عن مشايخه، وهو مستقيم الحديث، صالح فيه، إلا روايته عن قتادة فإنه يروي أشياء عن قتادة لا يرويها غيره، وجرير عندي من ثقات المسلمين حدث عنه الأئمة من الناس: أيوب السختياني وابن عون وحماد بن زيد.."(۱)، ووثقه يحيى بن معين، والعجليّ، وابن عدي وغيرهم، وقال الذهبيُّ: "ثقة لما اختلط حجبه ولده"، وقال ابن حجر: "وهب ثقة لكن في حديثه عن قتادة ضعف، وله أوهام إذا حدث من حفظه وهو من السادسة مات سنة سبعين ـ أي: ومائة ـ بعد ما اختلط لكن لم يحدث في حال اختلاطه"، روى له الجماعة (١٠).

- والحسين بن محمد هو: ابن بهرام التميمي أبو أحمد أو أبو علي المروذي - بتشديد الراء وبذال معجمة - نزيل بغداد، قال ابن سعد، وابن نمير، والعجلي، وابن قانع، ومحمد بن مسعود،: «ثقة»، وقال النسائي: «ليس به بأس»، وقال ابن نمير: «صدوق»، وقال أبو أحمد حسين بن محمد: قال لي أحمد بن حنبل: «اكتبوا عنه» وجاء معى إليه

<sup>(</sup>۱) شرح علل الترمذي (۷۰۲/۲)، وهذا النص النفيس والدقيق من أحمد بن حنبل لم يذكره المزي ولا مغلطاي ولا الذهبي ولا ابن حجر في كتبهم في رجال الكتب الستة ولم أقف عليه إلا عند ابن رَجَب في كتابه الرائع: «شرح علل الترمذي»، فلله الحمد والمنة.

 <sup>(</sup>۲) التمييز (ص۲۱۷).
 (۳) الكامل (۲/۱۲۶ ـ ۱۳۰).

<sup>(</sup>٤) انظر: تهذیب الکمال (٤/ ٥٢٤ ـ ٥٣١)، الکاشف (١/ ١٨١ رقم ٧٧٧)، التقریب (ص ١٣٨ رقم ٩٩١).

يسأله أن يحدثني، وذكره ابن حبان في الثقات، وحدث عنه عبد الرحمٰن بن مهدي وهو من شيوخه، قال: وقد روى عنه البخاري في مواضع عن جرير بن حازم، وقال السخاويّ: «لم أر فيه جرحاً»(۱)، مات سنة ثلاث عشرة ومائتين أو بعدها بسنة أو سنتين، روى له الجماعة(۲).

## دراسةُ الإسناد والحكم عليه:

هذا الإسناد رجاله ثقات وهو أقوى طريق يروى للحديث، وكثيرٌ من أهل العلم \_ وخاصة المعاصرين منهم \_ ممن قوّى الحديث قواه بناءً على ظاهر هذا الإسناد، وهذا الإسناد معلول فقد رواه بكار اليماني، وابن جريج \_ وهو من أتقن أصحاب ابن أبي مُلَيكة \_، وعبد العزيز بن رفيع فرووه عن ابن أبي مُلَيكة، عن عبد الله بن حنظلة، عن كعب موقوفاً عليه ورجح هذه الرواية كبار النقاد:

- فقال أبو القاسم البغوي (٣): «روى هذا الحديث جرير بن حازم، عن أيوب، وعبيد الله بن عمرو، عن ليث جميعاً عن ابن أبي مُليكة، عن عبد الله بن حنظلة، عن النبي على وهما عندي وَهم.

وحدّث سفيان الثوريُّ، عن عبد العزيز بن رُفيع، عن ابن أبي مُليكة

<sup>(</sup>١) الأجوبة المرضية (١/ ١٣١).

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد (۸۸۸)، التعدیل والتجریح (۲/ ٤٩٥)، تهذیب التهذیب (۲/ ۳۱۵)، تقریب التهذیب (ص۱٦۸ رقم ۱۳٤٥).

<sup>(</sup>٣) أبو القاسم البغوي هو: عبد الله بن عبد العزيز البغدادي، (مات سنة ٣١٧هـ) قال عنه الدَّارقُطني: «كان أبو القاسم بن منيع قلما يتكلم على الحديث فإذا تكلم كان كلامه كالمسمار في الساج» وقال: «ثقةٌ، جبلٌ، إمامٌ من الأئمة ثبت، أقل المشايخ خطأ، وكان ابن صاعد أكثر حديثاً من ابن منيع إلا إنّ كلام ابن منيع في الحديث أحسن من كلام ابن صاعد»، وهذه الشهادة من الدَّارقُطني كافية في معرفة أهمية كلام هذا الإمام على الأحاديث عموماً، وهذا الحديث خصوصاً. تاريخ بغداد (١١٦/١٠).

على الصواب؛ حدثنيه جدّي، أخبرنا أبو أحمد الزبيريُّ، أخبرنا سفيان، عن عبد الله بن حنظلة، عن عبد الله بن حنظلة، عن كعب قال: درهم ربا...وذكر الحديث»(۱).

ـ والعقيليُّ، فقد قال: «حَدِيث ابن جريج أولى»<sup>(۲)</sup>.

\_ وقال الدَّارقُطني بعد روايته الحديث: «رواه عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مُلَيكة فجعله عن كعب ولم يرفعه. . ثم رواه بسنده وقال: \_ هذا أصح من المرفوع»(٣).

\_ وقال البيهقيُّ: «ورواه عبد العزيز بن رُفيع، عن ابن أبي مُلَيكة، عن عبد الله بن حنظلة، عن كعب قولُهُ، وهو أصح»(٤).

وقد أشار الإمام أحمد إلى تعليل الحديث عندما أخرج هذا الطريق من حَدِيث عبد الله بن حنظلة في مسنده ثم أتبعه برواية الحديث موقوفاً على كعب الأحبار في مسند عبد الله بن حنظلة مشيراً إلى إعلال الرواية المرفوعة بالموقوفة، وقد نبه على ذلك الشيخ المعلمي اليماني في تعليقه على الفوائد المجموعة<sup>(٥)</sup>.

وهنا سؤالٌ يَرِد وهو: ممنْ الوهِم؟

أقول:

أمّا أيوب السختياني فيبعد جداً أن يكون الوهم منه لما عرف عنه من الإتقان وقوة الضبط، ولا يوجد قرينة تدل على أنّ الوهم منه.

<sup>(</sup>١) معجم الصحابة للبغوي (٤/ ٩٥)، تاريخ دمشق (٢٧/ ٤١٩)، والمختارة (٩/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٢) الضعفاء الكبير (٢/ ٢٥٨). (٣) سننه (٣/ ١٦).

<sup>(</sup>٤) شعب الإيمان (٥/ ٢٩٨). (٥) ص(١٤٩).

فبقي الأمر يدور بين الحسين بن محمد وجرير بن حازم؛ فأمّا الحسين فيبعد عندي تحميله الوهم فهو لم يُتكلم فيه أولاً، ثم لا توجد قرينة تدل على وهمه في هذه الرواية.

فالأظهر أنَّ الوهم من جرير بن حازم وهو ظاهر كلام ابن حجر إذ يقول: «وأورده العقيليّ من طريق ابن جريج حدثني ابن أبي مُلَيكة؛ أنه سمع عبد الله بن حنظلة بن الراهب يحدث عن كعب الأحبار فذكر مثل السياق المرفوع، ونقل عن الدَّارقُطني أنّ هذا أصح من المرفوع، قلتُ: ولا يلزم من كونه أصح أن يكون مقابله موضوعاً فإن ابن جريج أحفظ من جرير بن حازم وأعلم بحديث ابن أبي مُلَيكة منه...»(١).

والقرائن الدالة على أنّ الوهم من جرير بن حازم عديدة منها:

ا \_ أن في ضبط جرير \_ عموماً \_ خللاً، وله أوهام إذا حدث من حفظه، كما تقدم بيان ذلك في أقوال النقاد، وهذا يقوي من احتمال وهمه عند الاختلاف، وعند وجود النُّكُرة في رواياته.

٢ ـ أنّ جرير بن حازم يروي عن أيوب عجائب كما قال أحمد بن حنبل، وقد تتبعت عدداً من الأوهام التي وقعت لجرير عن أيوب السختياني، من ذلك:

أ ـ قال الطحاويُّ: «حَدَّثَنَا أبو أمية ومحمد بن علي بن داود قالا: حَدَّثَنَا الحسين بن محمد المروزي قال: حَدَّثَنَا جرير بن حازم، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس رها أن رجلاً زوج ابنته وهي بكر وهي كارهة فأتت النبي على فخيرها.

<sup>(</sup>١) القول المسدد (ص٤١).

فكان من طعن من يذهب إلى الآثار والتمييز بين رواتها وتثبيت ما روى الحفاظ منهم وإسقاط ما روى من هو دونهم أن قالوا: هكذا رَوَى هذا الحديث جريرُ بنُ حازم \_ وهو رجل كثير الغلط \_، وقد رواه الحفاظ عن أيوب على غير ذلك منهم: سفيان الثوري، وحماد بن زيد، وإسماعيل بن علية، فذكروا في ذلك ما:

حَدَّثَنَا أحمد بن داود قال: حَدَّثَنَا عبد الرحمٰن بن عبد الوهاب قال: حَدَّثَنَا وكيع عن سفيان، عن أيوب السختياني، عن عكرمة؛ أن النبي عَلَيْهُ فرق بين رجل وبين امرأة زوّجها أبوها وهي كارهة وكانت ثباً.

فثبت بذلك عندهم خطأ جرير في هذا الحديث من وجهين: أما أحدهما فإدخاله ابن عباس فيه.

وأما الآخر فذكر فيه أنها كانت بكراً وإنما كانت ثيباً "(١).

وقال البيهقي: «فهذا حَدِيث أخطأ فيه جرير بن حازم على أيوب السختياني، والمحفوظ عن أيوب عن عكرمة عن النبي ﷺ مرسلاً»(٢).

ب - وقال البيهقي: «..أن عمر رضي قال: يا رسول الله! إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال رسول الله على: «أوف بنذرك، ...» رواه سليمان بن بلال ويحيى بن سعيد القطان وأبو أسامة وعبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله قالوا فيه: ليلة، وكذلك قاله حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، وقال جرير بن حازم ومعمر عن أيوب: يوماً بدل ليلة . . وحماد بن زيد

<sup>(</sup>١) شرح معاني الآثار (٤/ ٣٦٥).

<sup>(</sup>٢) سنن البيهقي الكبرى (٧/ ١١٧).

أعرف بأيوب من غيره» (١).

ج ـ وذكر ابنُ عدي من ضمن ما يستنكر عليه حديثاً تفرد به عن أيوب فقال: «حَدَّثَنَا الحسن بن محمد حَدَّثَنَا يحيى حَدَّثَنَا الليث عن جرير بن حازم عن أيوب وابن عون عن ابن سيرين حَدَّثَنَا أبو هريرة عن رسول الله على قال: «الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية»، وهذا الحديث لا يعرف إلا لجرير بن حازم عن أيوب وابن عون ولم يروه عن جرير غير الليث»(٢).

هذا ما وقفتُ عليه على عَجَل ولم أتقصد الجمع والحصر.

إذا تبين ما تقدم من أنّ جرير بن حازم أخطأ في هذه الرواية وأنّ الصواب الرواية عن عبد الله بن حنظلة، عن كعب موقوفاً عليه كما رواه بكار اليمانيّ، وابن جريج - وهو من أتقن أصحاب ابن أبي مُلَيكة -، وعبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مُلَيكة، عن عبد الله بن حنظلة ورجح هذه الرواية كبار النقاد - كما تقدم - أقفُ ثلاث وقفات:

الأوّلى: مع ابن الجوزي، والثانية: مع ابن حجر، والثالثة: مع الألباني \_ رحمهم الله جميعاً، ورفع منزلتهم في المهديين \_ وهم أبرز من تكلم على رواية أيوب هذه، وعليهما عوّل من تكلم على الحديث \_ مع ما بينهم من تفاوت كبير في الحكم على الحديث كما سيأتي \_:

# الوقفة الأوّلى: مع ابن الجوزي:

أورد ابنُ الجوزي الحديثَ في كتابه «الموضوعات من الأحاديث المرفوعات» من طريق المسند، وقال: «ليس في هذه الأحاديث شيء

سنن البيهقي الكبري (٣١٨/٤).
الكامل (٢/ ٢٢٩).

صحيح...وأمّا حَدِيث حنظلة ففي الطريق الأوَّل: حسين بن محمد، وهو حسين بن محمد، وهو حسين بن محمد بن بهرام، أبو محمد المروزيّ، قال أبو حَاتِم الرازي: رأيته ولم أسمع منه، وسُئل أبو حَاتِم عن حَدِيث يرويه حسين فقال: خطأ، قيل له: الوهم ممن؟ فقال: من حسين ينبغي أن يكون»(١).

وفي كلام ابن الجوزي مناقشات:

الأولى: قوله: «قال أبو حَاتِم الرازي: رأيته ولم أسمع منه».

يفهم منها أنَّ أبا حَاتِم الرازي تعمد ترك الرواية عن حسين لِجُرْحةٍ فيه، وهذا ليس مراداً لأبي حَاتِم، والسبب بَيّنَهُ ابنُ أبي حَاتِم في الجرح والتعديل (٢) فقال: «الحسينُ بنُ محمد المروذيّ البغدادي التميمي المعلم أبو أحمد روى عن جرير بن حازم وشيبان وسليمان بن قرم، روى عنه أحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة وإبراهيم بن سعيد الجوهري سمعتُ أبي يقول ذلك، ويقول: أتيته مراراً بعد فراغه من تفسير شيبان، وسألته أنْ يعيد عليّ بعض المجلس فقال: بكّر بكّر، ولم أسمع منه شيئاً».

وقد تعقب ابن حجر ابنَ الجوزي فقال: «قلتُ: حسين احتج به الشيخان، ولم يترك أبو حَاتِم السماع منه باختيار أبي حَاتِم، فقد نقل ابنه عنه أنه قال: أتيته مرات بعد فراغه من تفسير شيبان، وسألته أن يعيد علي بعض المجلس فقال: بكّر ولم أسمع منه شيئاً، وقال معاويةُ بنُ صالح: قال لي أحمد بن حنبل: اكتبوا عنه، ووثقه العجلي، وابن سعد، والنسائي، وابن قانع، ومحمد بن مسعود العجمي وآخرون، ثم لو كانَ كل من وهم في حَدِيث سرى في جميع حديثه حتى يحكم على أحاديثه

<sup>(</sup>١) الموضوعات (٣/٢٣).

كلها بالوهم لم يسلم أحد»(١).

الثانية: قوله: «وسُئل أبو حَاتِم عن حَدِيث يرويه حسين فقال: خطأ، قيل له: الوهم ممن؟ فقال: من حسين ينبغي أن يكون».

أقول: ذكر الخطيب النصّ كاملاً ودافع عن الحسين بأنه متابع فقال: «حَدَّثنَا أبو بكر البرقاني حَدَّثنَا الحسين بن علي التميمي النيسابوري قال: حَدَّثنَا عبد الرحمن بن أبي حَاتِم قال: سألتُ أبي عن حَدِيث رواه الحسين المروذي عن جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس؛ أنَّ رجلاً زوج ابنته وهي كارهة، ففرق النبي على النبي النه بينهما قال أبي: هذا خطأ إنما هو كما روى الثقات عن أيوب عن عكرمة؛ أن النبي على مرسل ابن علية وحماد بن زيد، وهو الصحيح، قلتُ: الوهم ممن هو؟ قال: من حسين ينبغي أنْ يكونَ فإنه لم يروه عن جرير غيره، قال أبي: رأيت حسين المروروذي ولم أسمع منه (٢).

قلتُ: قد رواه سليمان بن حرب عن جرير بن حازم أيضاً كما رواه حسين فبرئت عهدته وزالت تبعته، أنبأناه أحمد بن عبد الواحد الدمشقي حَدَّثَنَا جدي أبو بكر محمد بن أحمد بن عثمان السلمي أنبأنا أحمد بن محمد بن بشر أبو الميمون قال: حَدَّثَنَا محمد بن سليمان المنقري حَدَّثَنَا محمد بن سليمان المنقري حَدَّثَنَا محمد بن سليمان بن حرب حَدَّثَنَا جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس؛ أن جارية بكراً زوجها أبوها وهي كارهة؛ فأتت النبي عَلَيْهُ.

ورواه أيوب بن سويد هكذا عن الثوري عن أيوب موصولاً،

<sup>(</sup>١) القول المسدد (ص٤١).

<sup>(</sup>٢) وهذا الكلام في العلل (١/٤١٧ رقم ١٢٥٥).

وكذلك رواه معمر بن سليمان عن زيد بن حبان عن أيوب (١).

الثالثة: تقدم أنّ الأظهر أنّ الوهم من جرير بن حازم وليس من الحسين بن محمد، وذكرتُ القرائن الدالة على ذلك.

الرابعة: أنّ الحكم على الحديث بالوضع غير دقيق، وقَالَ ابنُ حجر: "ولو كان ذلك كذلك(٢) لم يلزمه منه الحكم على حديثه بالوضع...ونقل عن الدَّارقُطني أنّ هذا أصح من المرفوع، قلتُ: ولا يلزم من كونه أصح أن يكون مقابله موضوعاً"(٣).

قلتُ: ولم أر من سبق ابن الجوزي في الحكم على الحديث بأنه موضوع، نعم يحكم بخطأ الرواية أو أنها وهم كما هو قول كبار النقاد على هذه الرواية، والله أعلم.

### الوقفة الثانية: مع ابن حجر:

أورد ابنُ حجر الحديثَ في كتابه: «القول المسدد في الذب عن المسند للإمام أحمد» لتعقب كلام ابن الجوزي على الحديث، وردُّ ابن حجر يدور على ثلاث نقاط:

النقطة الأولى: الدفاع عن حسين بن محمد المروذي، وبيان أنه ثقة، ولا شك أنّ دفاع ابن حجر عن حسين بن محمد في محله فحسين لم يتكلم فيه أحدٌ ـ وتقدم الكلام على هذا \_.

النقطة الثانية: بين ابنُ حجر أنّ الحسين لم ينفرد بل توبع فقال:

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد (۸/ ۸۸). وانظر: نصب الرایة (۳/ ۱۹۰).

<sup>(</sup>٢) أي: أنّ حسين بن محمد فيه ضعف ووهم في بعض الروايات.

<sup>(</sup>٣) القول المسدد (ص٤١).

"مع كونه لم ينفرد بل توبع، ووجدت للحديث شواهد فقد أورده الدَّارقُطني عن البغوي عن هاشم بن الحارث عن عبد الله بن عمرو الرقي عن ليث بن أبي سليم عن ابن أبي مُلَيكة به وليث وإن كان ضعيفاً فإنما ضعف من قبل حفظه فهو متابع قوي.

وشاهده حَدِيث ابن عباس أخرجه ابن عدي من طريق علي بن الحسن بن شقيق أخبرني ليث عن مجاهد عن ابن عباس نحوه، وأخرجه الطبراني من وجه آخر عن ابن عباس في أثناء حَدِيثه.

وأخرجه الطبراني أيضاً من طريق عطاء الخراساني عن عبد الله بن سلام، مرفوعاً وعطاء لم يسمع من ابن سلام وهو شاهد قوي $^{(1)}$ .

قلتُ: ورواية ليث بن أبي سليم يأتي الكلام عليها بعد الكلام على هذه الرواية، وبيان أنها شديدة الضعف، وَحَدِيث ابن عباس، وَحَدِيث عبد الله بن سلام تقدم الكلام عليهما وبيان ما فيهما من علل وضعف ونكارة.

فهذه الشواهد لا يفرح بها، والله أعلم.

النقطة الثالثة: قَالَ ابنُ حجر: "ونقل عن الدَّارقُطني أنّ هذا أصح من المرفوع، قلتُ: ولا يلزم من كونه أصح أن يكون مقابله موضوعاً، فإن ابن جريج أحفظ من جرير بن حازم وأعلم بحديث ابن أبي مُلَيكة منه، لكن قد تابع جريراً ليث بن أبي سليم، ولا مانع من أن يكون الحديث عن عبد الله بن حنظلة مرفوعاً وموقوفاً والله أعلم»(٢).

القول المسدد (ص٤١).

<sup>(</sup>٢) القول المسدد (ص٤١).

قلتُ: تقدم أنّ الحكم على الحديث بالوضع غير دقيق، وهو ما يحاول ابن حجر تقريره.

ولكن قول ابن حجر: «لكن قد تابع جريراً ليث بن أبي سليم، ولا مانع من أن يكون الحديث عن عبد الله بن حنظلة مرفوعاً وموقوفاً».

قلتُ: أمَّا متابعة ليث فسيأتي الكلام عليها بعد الكلام على هذا الطريق وبيان أنَّ هذه المتابعة لا يفرح بها.

وقوله: «ولا مانع من أن يكون الحديث عن عبد الله بن حنظلة مرفوعاً وموقوفاً» متعقب بكلامه هو حيثُ قَالَ ـ في كلام له ـ: «فإن قيل: إذا كان الراوي ثقةً، فلم لا يجوز أن يكون للحديث إسنادان عند شيخه حدث بأحدهما مرة وبالآخر مرة؟ قلنا: هذا التجويز لا ننكره، لكن مبنى هذا العلم على غلبة الظن، وللحفاظ طُرُق معروفة في الرجوع إلى القرائن في مثل هذا»(١).

فإذا رجعنا إلى الحفاظ نجد أنهم أعلوا رواية جرير عن أيوب عن ابن أبي مُلَيكة، ورجحوا رواية رواه بكار اليمانيّ، وابن جريج ـ وهو من أتقن أصحاب ابن أبي مُلَيكة ـ، وعبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مُلَيكة، عن عبد الله بن حنظلة، عن كعب موقوفاً عليه، ومن هؤلاء الحفاظ: أبو القاسم البغوي، والعقيليّ، والدارقطني، والبيهقي، وهذا الترجيح ظاهر صنيع أحمد بن حنبل في مسنده كما تقدم.

وقرائن ترجيح رواية بكار اليماني، وابن جريج، وعبد العزيز بن

<sup>(</sup>۱) النكت على كتاب ابن الصلاح (۲/ ۸۷۵ ـ ۸۷۲).

رفيع عن ابن أبي مُلَيكة على رواية جرير بن حازم، عن أيوب، عن ابن أبي مُلَيكة، قوية وظاهرة وهي:

**الأولى**: قرينة «العدد والكثرة» فهم ثلاثة.

الثانية: قرينة «الحفظ والإتقان والضبط» فهولاء أوثق من جرير بن حازم.

الثالثة: قرينة «الترجيح بالنظر إلى أصحاب الراوي المقدمين فيه» فابن جريج مقدم في ابن أبي مُلَيكة على غيره، قال عمرو بن عليّ: سمعتُ يحيى بن سعيد القطان يقول: أحاديث ابن جريج عن ابن أبي مُلَيكة كلها صحاح، وجعل يحدثني بها ويقول: حَدَّثَنَا ابن جريج قال: حدثني ابن أبي مُلَيكة، فقال في واحدٍ منها: عن ابن أبي مُلَيكة، فقلتُ: قل حدثني، قال: كلها صحاح (۱)، وقد اعتمد البخاري في حَدِيث ابن أبي مُلَيكة على رواية ابن جريج عنه غالباً (۲)، وكثيراً ما يرجح الدَّارةُ طني في العلل رواية ابن جريج عن ابن أبي مُلَيكة عند الاختلاف (۳).

الرابعة: أن في ضبط جرير \_ عموماً \_ خللاً، وله أوهام إذا حدث من حفظه، ويروي عن أيوب عجائب كما قال أحمد بن حنبل، وقد ذكرتُ عدداً من الأوهام التي وقعت لجرير عن أيوب السختياني، فيما تقدم.

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل (١/ ٢٤١).

 <sup>(</sup>۲) وهذه أرقام الروايات في صحيح البخاري (۷۳۰ ـ ۱۰۲۷ ـ ۱۲۲۱ ـ ۱۳۳۷ ـ ۲۱٤٦ ـ
 (۲) وهذه أرقام الروايات في صحيح البخاري (۷۳۰ ـ ۱۰۲۷ ـ ۱۲۲۶ ـ ۱۳۲۷ ـ ۲۹۲۹ ـ
 (۲) د ۲۶۵۰ ـ ۱۲۵۰ ـ ۲۶۵۰ ـ ۲۵۷۰ ـ ۲۵۷۰ ـ ۲۵۷۰).

<sup>(</sup>٣) انظر رقم (١٢٢ ـ ٦٤٩ ـ ١٠٢٦ ـ ١٨١٨).

الخامسة: تفرد جرير بهذه الرواية عن أصحاب أيوب السختياني، فأين هم عن هذه الرواية المرفوعة!!

قال ابن رَجب: «أصحاب أيوب السختياني:

قال الإمام أحمد: «ما عندي أعلم بحديث أيوب من حماد بن زيد، وقد أخطأ في غير شيء»، وقال ابن معين: «ليس أحد أثبت في أيوب من حماد بن زيد»، وقال: سليمان بن حرب وحماد بن زيد في أيوب أكثر من كل من روى عن أيوب.

وقال ابن معين: «إذا اختلف إسماعيل بن علية وحماد بن زيد في أيوب كان القول قول حماد، قيل ليحيى: فإن خالفه سفيان الثوري قال: فالقول قول حماد بن زيد، ونقل عثمان الدارمي عن ابن معين قال: عبد الوارث مثل حماد، قال: وهو أحب إليّ في أيوب من الثقفي وابن عينة»»(۱).

وعلى كلام ابن حجر عوّل السخاوي في قوله \_ بعد ما تكلم على الحديث بكلام مستفاد من كلام شيخه ابن حجر \_: «وإذا علم هذا فالحديث حينئذ لا يكون من شرط الصحيح، بل يكون حسناً؛ لأنَّ له شواهد أخرى لا بأس بها»(٢)، ثم ذكر هذه الشواهد والتي تكلمتُ عنها كلها في هذا البحث وبينتُ أنها لا تصلح شواهد لأنّ مدارها على أوجه معلولة وغرائب عن ثقات، وروايات شديدي الضعف ومتروكين وكذابين.

شرح علل الترمذي (٢/ ٦٩٩).

<sup>(</sup>٢) الأجوبة المرضية (١/ ١٣٣)، وقال نحوه (٣/ ١٠٥٣).

وقال الهيشميُّ: «رواه أحمدُ والطبرانيّ في الكبير والأوسط، ورجالُ أحمد رجال الصحيح»(١)، وقال العراقي: «رجاله ثقات»(٢)، ورمز السيوطى لصحته(٣).

قلتُ: ولكنْ للحديث علة خفية تقدح في صحته كما تقدم.

الوقفة الثالثة: مع الألبانيِّ.

قال الألبانيّ - بعدما رجح وقف الحديث على كعب الأحبار في رواية ليث بن أبي سليم، ثم ذكر متابعة حسين هذه ثم قال -: "وهذا سند صحيح على شرط الشيخين، ومن أعله بتغير جرير قبل موته فلم يصب؛ لأنه لم يسمع منه أحد في حال اختلاطه كما قال ابن مهدي، ثمّ إنّ الموقوف في حكم المرفوع لأنه لا يقال بمجرد الرأي كما لا يخفى"(3)، وقال أيضاً: "وهذا إسنادٌ صحيح وأعله بعضهم بما لا يقدح كما بينته في "أحاديث الموسوعة الفقهية")(6).

وفي كلام الألبانيّ مناقشات:

- الأولى: أنّ الحكم بصحة الإسناد فيه بُعد، فضلاً عن أن يكون على شرط الشيخين وتقدم ما في الحديث من علل جعلت كبار النقاد يحكمون على هذه الرواية بالوهم والخطأ.

- الثانية: أنّ انتقاد كبار الأئمة لرواية جرير هذه لا لتغيره بل لقرائن أخرى تقدم ذكرها.

<sup>(</sup>۱) مجمع الزوائد (۲/۱۱۷). (۲) فيض القدير (۳/۲۵).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) السلسلة الصحيحة (٣/ ٢٩ رقم الحديث ١٠٣٣).

<sup>(</sup>٥) غاية المرام (ص١٢٧ رقم ١٧٢)، ولم أقف على الكتاب الذي ذكره الشيخ.

- الثالثة: قول الشيخ: «إنّ الموقوف في حكم المرفوع لأنه لا يقال بمجرد الرأي كما لا يخفى» فالجواب:

ا ـ أنّ كعب الأحبار ليس صحابياً، فما أدري هل الشيخ الألباني يرى أنّ ما جاء عن التابعي مما لا مجال للاجتهاد فيه له حكم الرفع الرقع من ما هو مذهب ابن العربي (7) ـ أو لا؟ يُنظر في قول الشيخ في هذه المسألة، وعلى كلّ حال فقد ثبت تعظيم الربا على الزنا من كلام عبد الله بن سلام وهو صحابي جليل من مسلمة أهل الكتاب.

٢ ـ أنّ العلماء نصوا على أنّ الصحابي الذي يعرف عنه الأخذ عن أهل الكتاب لا يكون لكلامه حكم الرفع قال ابن حجر ـ عند ذكره فوائد حديث أبي هريرة وهيه عن النبي على قال: فُقدت أمةٌ من بني إسرائيل ولا يدرى ما فعلت، وإني لا أراها إلا الفأر، إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشرب وإذا وضع لها ألبان الشاء شربت! فحدثتُ كعباً فقال: أنت سمعت النبي على يقوله؟ قلت: نعم، قال لي مراراً، فقلتُ: أفأقرأ التوراة (٣) ـ: "وفيه أن أبا هريرة لم يكن يأخذ عن أهل الكتاب، وأنّ

<sup>(</sup>۱) فائدةً: في ضابط ما له حكم الرفع عن الصحابة في هذه المسألة قال ابن حجر: "والحقُ أنَّ ضابط ما يفسرهُ الصحابيُّ عَلَيْهُ إِنْ كَانَ مما لا مجالَ للاجتهاد فيه وَلا منقولاً عَنْ لسانِ العَرَبِ فَحُكمهُ الرِّفع وَإِلا فَلا ؛ كالإخبارِ عَنْ الأمورِ الماضية مِنْ بدءِ الخلق، وقصص الأنبياء، وعن الأمور الآتية: كالملاحم والفتن والبعث وصفة الجنة والنار والإخبار عن عمل يحصل به ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، فهذه الأشياء لا مجال للاجتهاد فيها فيحكم لها بالرفع» النكت (٢/ ٥٣١)، ونحوه في نزهة النظر (ص٥٠).

<sup>(</sup>٢) فتح المغيث (١/ ١٥٢)، ولم ير أحمد شاكر هذا القول وقد بين رأيه فقال: «ما يقوله التابعي كلام من كلامه فقط، حتى ولو كان مما ليس للرأي فيه مجال، فإنه لعله نقله عن ضعيف أو عن الإسرائيليات، أو لعله رأى أن ما يقوله يدخل تحت الاجتهاد». شرح ألفية السيوطي (ص٢٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٣/١٢٠٣ رقم ٣١٢٩)، ومسلمٌ (٤/٢٢٩٤ رقم ٢٩٩٧) في صحيحهما.

الصحابي الذي يكون كذلك إذا أخبر بما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه يكون للحديث حكم الرفع»(١).

وقال أيضاً: "يستثنى مِنْ ذَلكَ مَا كَانَ المُفَسّر لَهُ مِنْ الصحابة رضي الله تعالى عنهم - مَنْ عُرِفَ بالنظرِ في الإسرائيليات؛ كَمسلمةِ أهلِ الكتابِ مِثل: عبد الله بن سلام، وَغَيرهُ، وَكعبدِ الله بنِ عَمرو بن العاص فإنّه كَانَ حَصَلَ لَهُ في وقعةِ اليرموك كتب كثيرة مِنْ كتب أهلِ الكتاب فكانَ يُحْبرُ بما فيها مِنْ الأمور المغيبة حتى كَانَ بعض أصحابهِ رُبما قَالَ لَهُ: حَدّثنا عَنْ النبي عَلَيْ ، وَلا تحدثنا عَنْ الصحيفة، فمثلُ هذا لا يكونُ حكم ما يخبر به مِنْ الأمور التي قدمنا ذكرها الرفع، لقوة الاحتمال»(٢).

وأنبه هنا أنّ هناك عدداً من الأئمة لا يرون أصلاً أنْ يقال لما قاله الصحابي من كلامه له حتى لو كان مما لا يقال بالرأي له حكم الرفع منهم ابنُ حزم، ونصره العراقيّ، وأحمد شاكر ـ من المعاصرين ـ، وقولهم له وجهٌ قويّ، والمسألة من مطارح الاجتهاد، ومسارح النظر وليس هذا موضع بسط المسألة والكلام عليها(٣).

## ٢ - رواية ليث بن أبي سُليم، أخرجها:

- ـ ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٥/٢٢٩).
  - ـ والبغويّ في معجم الصحابة (٤/ ٩٥).

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۲/۳۵۳). (۲) النكت (۲/۳۲۰).

<sup>(</sup>٣) انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم (ص٢٧)، الإحكام لابن حزم (٢/ ٧٤)، التبصرة والتذكرة (١/ ١٣٩)، فتح المغيث للعراقي (١/ ٢٦)، النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (٢/ ١٣٥)، نزهة النظر (ص٠٠)، فتح المغيث للسخاوي (١/ ١٥١)، تدريب الراوي (١/ ١٩٠)، شرح ألفية السيوطي لأحمد شاكر (ص٢٣).

- \_ ابن قانع في معجم الصحابة (٢/ ٩١).
- والدارقطنيُّ في سننه (17/7) ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (17/7)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (177/7) وابن عساكر في تاريخ دمسق (177/7) وابن عساكر
- والطبراني في المعجم الأوسط (٣/ ٣٣٠ رقم ٢٧٠٣)، وفي المعجم الكبير كما في مجمع الزوائد (١١٧/٤) -.
  - ـ وابن عبد البر في الاستيعاب (٣/ ٨٩٣).

جميعهم من طُرُق عن عبيد الله بن عمرو الرّقي، عن ليث بن أبي سُليم، عن عبد الله بن حنظلة؛ أن النبي على الله عند الله بن الخطيئة». قال: «لدرهم ربا أشد عند الله تعالى من ستة وثلاثين زنية في الخطيئة».

وقال: «لم يرو هذا الحديث عن ليث إلَّا عبيد الله».

### دراسة رجال الإسناد:

جميعهم تقدمت تراجمهم عدا عبيد الله بن عمرو الرّقي وهو: أبو وهب الرّقي، ثقة فقيه، وكان أحفظ من روى عن عبد الكريم الجزري، روى له الجماعة، مات بالرقة سنة ثمانين ومائة (١).

### دراسةُ الإسناد والحكم عليه:

هذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف:

١ ـ لضعف ليث بن أبي سُليم كما تقدم.

 <sup>(</sup>۱) انظر: الجرح (٥/ ٣٢٨ ـ ٣٢٩ رقم ١٥٥١)، تهذيب الكمال (١٣٦/١٩ ـ ١٣٩)،
 التهذيب (٧/ ٤٤ \_ ٣٤).

٢ ـ أنَّ ليث بن أبي سُليم خالف كبار تلاميذ ابن أبي مُلَيكة وهم بكار اليمانيّ، وابن جريج ـ وهو من أتقن أصحاب ابن أبي مُلَيكة ـ، وعبد العزيز بن رفيع حيث رووه عن ابن أبي مُلَيكة، عن عبد الله بن حنظلة، عن كعب موقوفاً عليه.

ويظهر أنّ ليث بن أبي سُليم يضطرب في الحديث، فقد قال ابنُ أبي حَاتِم: «سَمِعْتُ أَبِي وذَكَرَ حَدِيثاً رَوَاهُ فُضَيلُ بنُ عِيَاض، عَنْ لَيْث، عَنْ الْمُغِيرَة، عَنْ أَبِي هُرَيرة قَالَ: الْرِّبَا سَبْعُونَ بَابَاً، أدناها(١) أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، قَالَ أَبِي: هَذَا خَطَأٌ، إِنَّمَا هُوَ لَيْث، عَنْ أَبِي الْمُغِيرة واسمه: زياد، عَنْ أَبِي هُرَيرة»، وتقدم الكلام عليها(٢).

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ٥٦١) قال: حَدَّثَنَا ابن فضيل عن ليث عن الحكم عن علي قال: «لدرهم رباً أشد عند الله تعالى من ست وثلاثين زنية».

وليث هذا هو ابن أبي سليم، وعليه تكون هذه علة ثالثة تعل بها هذه الرواية.

تنبيه:

قول ابن حجر: «ووجدت للحديث شواهد فقد أورده الدَّارقُطني عن البغوي عن هاشم بن الحارث عن عبيد الله بن عمرو الرقي عن ليث بن أبي سليم عن ابن أبي مُلَيكة به، وليث وإن كان ضعيفاً فإنما ضعف من قبل حفظه فهو متابع قوي»(٣) فيه نظر من جهة أنّ ضعف هذا

<sup>(</sup>١) في المطبوع (مثل)، وليست في جميع النسخ المخطوطة!

<sup>(</sup>٢) انظر (ص٩٥) من هذا البحث. (٣) القول المسدد (ص٤١).

الأثر ليس لضعف ليث فقط \_ ولو كان هذا لكان الأمر يسيراً \_ ولكن مع الضعف جمع مخالفة الثقات عن راو مشهور \_ وهو ابن أبي مُلَيكة \_، وهذا يجعل الرواية منكرة، وعلى ذلك فمتابعته \_ لرواية جرير عن أيوب عن ابن أبي مُلَيكة والمعلولة في الأصل \_ لا يفرح بها.

وتقدم أنّ ليث بن أبي سليم يضطرب في الحديث فهذا يزيد روايته نكارة على نكارتها، والله أعلم.

الوجه الرابع: رواهُ ليثُ بنُ أبي سُليم ـ عنه: أبو جعفر الرازي ـ عن ابن أبى مُلَيكة، عن عبد الله بن حنظلة، موقوفاً عليه.

أخرجه: الحارث بن أبي أسامة في مسنده ـ كما في بغية الباحث (ص١٤٢ رقم ٤٣٨)، وإتحاف الخيرة (٤/ ٢٤٠ ـ ٢٤١) ـ قال:

حَدَّثَنَا خلف بن الوليد، عن أبي جعفر الرازي، عن ليث بن أبي سُليم، عن ابن أبي مُليكة، عن عبد الله بن حنظلة قال: «الدرهم من الربا أعظم عند الله خطيئة من ست وثلاثين زنية».

## دراسة رجال الإسناد:

ابو جعفر الرازي هو: التميمي مولاهم مشهور بكنيته واسمه: عيسى بن أبي عيسى عبد الله بن ماهان جمهور النقاد على أنه سيء الحفظ، خصوصاً عن مغيرة، مات في حدود الستين ومائة، روى له البخاري في الأدب المفرد والأربعة (۱).

٢ \_ خلف بن الوليد هو: أبو الوليد العتكى، متفق على توثيقه (٢).

<sup>(</sup>۱) تهذیب التهذیب (۱۲/ ۵۹)، تقریب التهذیب (ص۲۲۹ رقم ۸۰۱۹).

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل (٣/ ٣٧١ رقم ١٦٨٨).

### دراسةُ الإسناد والحكم عليه:

هذا الأثر بهذا الإسناد منكر جداً لأمور:

١ \_ ضعف ليث بن أبي سُليم كما تقدم.

٢ ـ ضعف أبي جعفر الرازي.

٣ - أنّ ليث خولف في هذا الإسناد فقد خالفه بكار اليماني، وابن جريج، وعبد العزيز بن رفيع فرووه عن ابن أبي مُلَيكة، عن عبد الله بن حنظلة، عن كعب موقوفاً عليه كما تقدم، فهؤلاء أكثر عدداً وأوثق بدرجات من ليث.

وقال البوصيري عن هذا الإسناد: «هذا إسنادٌ موقوف ضعيف»(١).

الوجه الخامس: ورواه بعضهم عن ابن أبي مُلَيكة، عن رجل، عن عبد الله بن حنظلة.

ذَكرَ هذا الوجه البزار في مسنده معلقاً فقال: "وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبيّ على إلّا عن عبد الله بن حنظلة عنه، وقد رواه بعضهم عن ابن أبي مُليكة، عن رجل، عن عبد الله بن حنظلة (٢)، ولم أقف على من أخرجه للنظر في رجاله.

## ملخص النظر في الأوجه:

تقدم أنَّ الحديث اختلف فيه عن ابن أبي مُلَيكة على خمسة أوجه:

١ ـ رواه بكار اليماني، وابن جريج، وعبد العزيز بن رفيع عن
 ابن أبي مُلَيكة، عن عبد الله بن حنظلة، عن كعب، موقوفاً عليه.

<sup>(</sup>١) إتحاف الخيرة (٢٤٠/٤ ـ ٢٤١). (٢) مسند البزار (٣٠٩/٨).

- ٣ ـ ورواه ليث بن أبي سُليم ـ عنه: أبو جعفر الرازي ـ عن ابن أبي مُلَيكة، عن عبد الله بن حنظلة، موقوفاً عليه.
- ٤ \_ ورواه أيوب السختياني، وليث بن أبي سُليم \_ عنه: عبيد الله بن عمرو الرّقي \_ عن ابن أبي مُلَيكة، عن عبد الله بن حنظلة، عن النبيّ ﷺ.
  - ورواه بعضهم عن ابن أبي مُلَيكة، عن رجل، عن عبد الله بن حنظلة.
     والوجه الأوَّل أرجح لعدة قرائن:

الأولى: قرينة «العدد والكثرة» فهم ثلاثة.

الثانية: قرينة «الحفظ والإتقان والضبط» فهؤلاء أوثق من المخالفين لهم.

الثالثة: قرينة «الترجيح بالنظر إلى أصحاب الراوي المقدمين فيه» فابن جريج مقدم في ابن أبي مُلَيكة على غيره، وتقدم بيان ذلك.

الرابعة: أنَّ بقية الوجوه لا تخلو من علة أو علل وتقدم بيانها.

الخامسة: أنَّ كِبار الأئمة النقاد على ترجيح الوجه الأوَّل، وهم:

- ١ \_ أبو حَاتِم الرازي.
- ٢ ـ وأبو القاسم البغوي.
- ٣ ـ وأبو جعفر العقيليُّ.
- ٤ ـ وأبو الحسن الدَّارقُطني.
  - ٥ \_ وأبو بكر البيهقيُّ.

وتقدم نقل كلامهم.

وقد أشار الإمام أحمد إلى تعليل الحديث عندما أخرج هذا الطريق من حَدِيث عبد الله بن حنظلة في مسنده، ثم أتبعه برواية الحديث موقوفاً على كعب الأحبار في مسند عبد الله بن حنظلة مشيراً إلى إعلال الرواية المرفوعة بالموقوفة، والله أعلم.

والحديث من الوجه الراجح موقوف على كعب الأحبار وسنده صحيحٌ إليه.

# \* وللحديث عن عائشة طريق آخر تالف، أخرجه:

أبو نعيم في الحلية (٥/ ٧٤) \_ ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ٢٣ رقم ١٢٢٩) \_ قال:

حَدَّثنَا أبو إسحاق بن حمزة قال: حَدَّثنَا أبو علي محمد بن أحمد بن سعيد قال: حَدَّثنَا عبد الله بن محمد بن عيشون قال: حَدَّثنَا عبد الله بن مصعب، عن ليث وخلف بن حوشب، عن الحكم قال: حَدَّثنَا سوّار بن مصعب، عن ليث وخلف بن حوشب، عن مجاهد، عن عائشة قالت: قال رسول الله على الله على أمه، والدرهم من الربا أعظم عند الله من ستة وثلاثين زنية».

وقال أبو نعيم: «غريب من حَدِيث خلف، لم نكتبه إلّا من هذا الوجه».

## دراسة رجال الإسناد:

ا \_ مجاهد هو: ابن جبر \_ بفتح الجيم وسكون الموحدة \_ أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي متفق على توثيقه وإمامته، مات سنة إحدى

- أو اثنتين أو ثلاث أو أربع ومائة، روى له الجماعة(١).
- ٢ ـ ليث هو: ابن أبي سليم تقدمت ترجمته، وهو ضعيف (٢).
- $^{\circ}$  \_ \_ وخلف بن حوشب الكوفي، متفق على توثيقه، مات بعد الأربعين ومائة، روى له البخاري في التعاليق والنسائي في مسند علي  $^{(\circ)}$ .
- ٤ وسوّار بن مصعب هو: الهمداني الكوفي أبو عبد الله الأعمى المؤذن، متفق على ضعفه وترك حديثه، قال أحمد بن حنبل، والنسائي: «متروك الحديث»، وقال أبو حَاتِم: «متروك الحديث لا يكتب حديثه ذاهب الحديث»<sup>(٤)</sup>.
- عبد الغفار بن الحكم هو: الأموي مولاهم أبو سعيد مقبول من العاشرة
   مات سنة سبع عشرة ومائتين، روى له النسائي في مسند علي<sup>(٥)</sup>.

# دراسة الإسناد والحكم عليه:

هذا الحديثُ بهذا الإسناد لا أصل لأمور:

- ١ ـ أنَّ سوّار بن مصعب متفق على ضعفه وترك حديثه.
- ٢ ـ ثم إنّ تفرد سوّار دليل على شدة نكارة هذا الطريق!
- ٣ ـ ومما يزيد الإسناد وهنا أنا أحداً من أصحاب الكتب المشهورة لم
   يروه!

<sup>(</sup>۱) تهذیب التهذیب (۳۸/۱۰) تقریب التهذیب (ص۲۰ رقم ۲٤۸۱).

<sup>(</sup>٢) انظر: (ص٩٦) من هذا البحث.

<sup>(</sup>٣) تهذيب التهذيب (٣/ ١٢٩) تقريب التهذيب (ص١٩٤ رقم ١٧٢٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: الجرح والتعديل (٤/ ٢٧١ رقم ١١٧٥)، الكامل (٣/ ٤٥٤)، ميزان الاعتدال (٣/ ٣٤٣).

<sup>(</sup>٥) تهذیب التهذیب (٦/ ٣٢٥) تقریب التهذیب (ص٣٦٠ رقم ٤١٣٥).

٤ ـ وسماع مجاهد من عائشة فيه نظر، فأئمة أهل النقل أنكروا سماعه منه، منهم: شعبة ويحيى القطان ويحيى بن معين وأبو حَاتِم وغيرهم (١).

<sup>(</sup>١) المراسيل (ص٢٠٣)، غرر الفوائد (ص٣٣٠).



#### وفيه مطلبان:

المطلبُ الأوّل: تخريجُ أثر عثمان بن عفان رها والحُكْمُ عليهِ. المطلبُ الثاني: تخريجُ أثر علي بن أبي طالب رها والحُكْمُ عليهِ.

\* \* \*

# المطلبُ الأوّل ۞ تخریجُ أثر عثمان بن عفان ﷺ والحُكْمُ علیهِ

## ١ - تخريج الأثر:

أخرجه ابنُ عساكر في تاريخ مدينة دمشق (٢١٠/٢١) في ترجمة «سعيد بن عثمان بن عفان بن أبي العاص» قال:

أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن عبد الله بن أحمد قال: أخبرنا أبو بكر الخطيب قال: أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي قال: أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج قال: أخبرنا محمد بن الصبّاح قال: أخبرنا مروان الفزاري عن المغيرة بن مسلم عن عمرو بن نباتة عن سعيد بن عثمان قال: قال عثمان: «الربا سبعون باباً، أهونها مثل نكاح الرجل أمه».

ويغلب على الظن أنه في مسند السرّاج وإن كنتُ لم أقف عليه في

المطبوع من مسند السراج، وكذلك تتبعت غالب كتب الخطيب البغدادي، وكتب أبي نعيم الأصبهاني لأقف على الحديث في كتبهما \_ لأنّ ابن عساكر يروي الأثر من طريقهما \_ فلم أقف عليه.

# ٢ ـ دراسة رجال الإسناد:

١ - عثمان هو: الصحابي الجليل عثمان بن عفان الخليفة
 الراشد.

Y \_ سعید بن عثمان هو ابن عفان بن أبي العاص، قال ابن عساكر: «قدم دمشق على معاویة وولاه خراسان وهو الذي فتح سمرقند وقیل: إنه كان له بدمشق قطیعة»(۱) قال ابن سعد: «كان قلیل الحدیث»(۲) ولم أجد فیه جرحاً ولا تعدیلاً.

٣ \_ عمرو بن نباتة لم أقف له على ترجمةٍ.

٤ ـ المغيرة بن مسلم المغيرة هو: القسملي ـ بقاف وميم مفتوحتين بينهما مهملة ساكنة ـ أبو سلمة السرّاج ـ بتشديد الراء ـ المدائني أصله من مرو صدوق، روى له البخاري في الأدب والترمذي والنسائي وابن ماجة (٣).

٥ ـ ومروان الفزاري هو: ابن معاوية الفزاري، أبو عبد الله الكوفي، ثقة حافظ، كثير الرواية عن المجاهيل، ويدلس أسماء الشيوخ، قال أحمد بن حنبل: «ثبت حافظ»، وقال علي بن المديني: «ثقة فيما روى عن المعروفين وضعفه فيما روى عن المجهولين»، وقال ابن معين:

<sup>(</sup>۱) تاریخ مدینة دمشق (۲۱/۲۲). (۲) الطبقات الکبری (۱۵۳/۵).

<sup>(</sup>٣) تهذيب التهذيب (١٠/ ٢٤٠)، تقريب التهذيب (ص٤٣٥ رقم ٦٨٥٠).

«والله ما رأيتُ أحيل للتدليس منه»، وقال أبو حَاتِم: «صدوق لا يدفع عن صدق، وتكثر روايته عن الشيوخ المجهولين»(۱)، وقال العجلي: «ثقة ثبت، ما حدث عن المعروفين فصحيح، وما حدث عن المجهولين ففيه ما فيه وليس بشيء»(۱)، روى له الجماعة، مات سنة ثلاث وتسعين ومائة ( $^{(7)}$ ).

٦ ـ ومحمد بن الصباح هو: الجرجرائي ـ بجيمين مفتوحتين بينهما راء ساكنة ثم راء خفيفة ـ أبو جعفر التاجر صدوق من العاشرة مات سنة أربعين ومائتين، روى له أبو داود وابن ماجه (٤).

٧ ـ ومحمد بن إسحاق السراج هو: أبو العباس السراج الثقفي النيسابوري متفق على توثيقه وإمامته وجلالته (٥).

# ٣ - دراسةُ الإسناد والحكم عليه:

عندي توقف في هذا الإسناد الغريب حتى أجد ترجمة لعمرو بن نباتة، وأخشى أن يكون عمرو هذا ضعيفاً أو متروكاً، ويكون مروان الفزاري دلسه فله تحايل في هذا الباب كما قال ابن معين: «والله ما رأيتُ أحيل للتدليس منه»، والمدلس ربما دلس شيخه وشيخ شيخه.

<sup>(</sup>۱) الجرح (٨/ ٢٧٢ ـ ٢٧٣ رقم ١٢٤٦).

<sup>(</sup>٢) معرفة الثقات (٢/ ٢٧٠ ـ ٢٧١ رقم ١٧٠٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: تاريخ بغداد (١٥١/١٣)، تهذيب الكمال (٢٧/ ٤٠٣ ـ ٤١٠).

<sup>(</sup>٤) تهذیب التهذیب (۹/ ۲۰۲)، تقریب التهذیب (ص٤٨٤ رقم ٥٩٦٥).

<sup>(</sup>٥) تذكرة الحفاظ (٧٣١/٢).

# المطلبُ الثاني ن المحكمُ عليهِ تخريجُ أثر علي بنِ أبي طالب رضي والحُكمُ عليهِ

# تخريجُ أثر علي بن أبي طالب رظي والحُكُمُ عليهِ:

## ١ - تخريج الأثر:

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ٥٦١) قال: حَدَّثَنَا ابن فضيل عن ليث عن الحكم عن علي قال: «لدرهم رباً أشد عند الله تعالى من ست وثلاثين زنية».

# ٢ ـ دراسة رجال الإسناد:

- ١ ـ علي هو: الصحابي الجليل علي بن أبي طالب الخليفة الراشد.
- ٢ ـ الحكم هو: ابن عُتَيْبة ـ بالمثناة ثم الموحدة مصغراً ـ الكندي،
   أبو محمد الكوفي، متفق على توثيقه وفقهه وفضله، روى له
   الجماعة، مات سنة خمس عشرة ومائة (١).
  - ٣ ـ ليث هو: ابن أبي سُلَيم تقدمت ترجمته، وهو ضعيف(٢).
  - $\xi$  ابن فضیل هو: محمد بن فضیل تقدمت ترجمته، وهو صدوق(m).

# ٣ ـ دراسةُ الإسناد والحكم عليه:

هذا الأثر ضعيف جداً لأمور:

- ١ ـ ضعف ليث بن أبي سُلَيم.
- ٢ ـ اضطراب ليث بالخبر فتارةً يرويه عن عبد الله بن أبي مُلَيكة عن

<sup>(</sup>۱) انظر: الجرح (۳/ ۱۲۳ ـ ۱۲۵ رقم ۵۹۷)، تهذیب الکمال (۷/ ۱۱۶ ـ ۱۲۰).

<sup>(</sup>٢) انظر (ص٩٦) من هذا البحث. (٣) انظر (ص٧٧) من هذا البحث.

عبد الله بن حنظلة؛ أن النبي ﷺ، وتارةً عَنْ الْمُغِيرَة، عَنْ أَبِي هُرَيرة، وتقدم الكلام عن هُرَيرة، وتقدم الكلام عن جميع هذه الأوجه.

" والحكم بن عتيبة لم يدرك علي بن أبي طالب فضلاً عن أن يسمع منه قال البيهقي ـ بعد روايته حديثاً من طريق الحكم عن علي بن أبي طالب ـ: «هذا منقطع الحكم لم يدرك علياً» (١) وقال ابن حزم: «روينا من طريق عبد الرزاق عن المعتمر بن سليمان التيمي عن ليث بن أبي سليم عن الحكم بن عتيبة أنَّ علي بن أبي طالب قال: «لا يأخذ منها فوق ما أعطاها»، وهذا لا يصح عن علي لأنه منقطع وفيه لبث (٢).

<sup>(</sup>١) سنن البيهقي الكبرى (٦/ ٤٣).

<sup>(</sup>٢) المحلى (١٠/ ٢٤٠).



تتمات حول أحَاديث تَعْظيم الرّبَا على الزنا



# المبحثُ الأُوَّلُ نظرةٌ تحليليةٌ في المصادرِ الأصليةِ التي روت أحاديث تَعْظيمِ الرَّبَا على الزنا

لا يخفى أنّ للمصادر الأصلية أثراً كبيراً في معرفة درجة الحديث صحةً وضعفاً، فهناك مصادر اشترط أصحابها الصحة في الأحاديث التي يروونها كالصحيحين وغيرهما، فهذه المصادر مجرد العزو إليها مُعْلِمٌ بالصحة.

وهناك مصادر تروي الحديث لبيان ضعفه ونكارته أو يغلب على أحاديثها الضعف والنكارة كالضعفاء للعقيلي، والمجروحين لابن حبان، والكامل لابن عدي، وتاريخ بغداد للخطيب وغيرها، وهذه المصادر مجرد العزو إليها مُعْلِمٌ بالضعف.

ولذا جعل بعض أهل العلم العزو إلى مصادر معينة علامة الصحة أو الضعف، قال السيوطيّ في مقدمة جمع الجوامع: «جميع ما في الكتب الخمسة ـ خ م حب ك ض ـ صحيح فالعزو إليها معلم بالصحة سوى ما في المستدرك من المتعقب فأنبه عليه . . . وكل ما عزى إلى عق عد خط كر أو للحكيم الترمذي في نوادر الأصول أو للحاكم في تاريخه أو لابن الجارود في تاريخه أو للديلمي في مسند الفردوس فهو ضعيف فيستغنى بالعزو إليها أو إلى بعضها عن بيان ضعفه»(١).

<sup>(</sup>١) قواعد في علوم الحديث (ص٢٤٥).

وقال ابنُ رَجَب: «مسند البزار ومعاجم الطبراني وأفراد الدارقطني وهي مجمع الغرائب والمناكير»(١).

وأنبه هنا أنّ مثل هذا الكلام لا يؤخذ قاعدة مطردة في كلّ كتاب فربما كان مؤلف الكتاب يشترط الصحة لكنه يذكر أحاديث ضعيفة إمّا للتنبيه على ضعفها كما يفعل ابن خزيمة وغيره، أو لعدم التنبه لعلة تقدح في صحة الحديث أو غير ذلك من الأسباب التي تعرف من خلال الدراسة الدقيقة لمنهج المؤلف.

وكذلك فيمن يذكر الأحاديث الضعيفة في كتابه ربما ذَكر حديثاً صحيحاً لمناسبة تقتضيه كما يفعل العقيلي، وابن عدي (٢)، والجورقاني في كتابه «الأباطيل والمناكير» \_ وله منهج خاص في كتابه هذا (٣) \_.

فلا بدّ من النظر في الحديث في الكتاب المعين، وما احتف به من قرائن مع معرفة منهج المؤلف وطريقته في كتابه، ومن خلال هذا النظر يتبين مراد المؤلف من إخراج الحديث في كتابه.

وأذكر مثالين على هذا مما مرَّ عليّ في هذا البحث:

#### المثال الأوَّل:

أنَّ أحمد بن حنبل أخرج رواية: «درهم رباً يأكله الرجل، وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية» في المسند(٤) في «مسند عبد الله بن

<sup>(</sup>١) شرح علل الترمذي (٢/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن عدي ومنهجه في كتاب الكامل (١/٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: مقدمة كتاب الأباطيل والمناكير(١/٧٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: (ص١٢١) من هذا البحث.

حنظلة» قال: حدثنا حسين بن محمد قال: حَدَّثَنَا جرير بن حازم، عن أيوب، عن ابن أبي مُلَيكة، عن عبد الله بن حنظلة قال: قال رسول الله ﷺ: «درهم ربا يأكله الرجل، وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية».

ثم أتبعه برواية الحديث موقوفاً على كعب الأحبار فقال:

حدثنا وكيع قال: حَدَّثَنَا سفيان، عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي ملكية، عن عبد الله بن حنظلة، عن كعب قال: «لأن أزني ثلاثاً وثلاثين زنيةً أحبّ إلىّ مِنْ أَنْ آكلَ دِرْهمَ رباً يعلمُ الله أني أكلته حين أكلته رباً».

قال المعلميّ: «أشار إلى ذلك(١) الإمام أحمد إذ روى الخبر عن حسين ثم أعقبه بالرواية التي جعلته من قول كعب»(٢).

وما قاله المعلمي بيّن، فالأصل في «مسند عبد الله بن حنظلة» أن تذكر أحاديثه فقط، فَذِكْرُ الإمامِ أحمد لقول كعب في «مسند عبد الله بن حنظلة» لا بدّ فيه من نكتة وهي بيان غلط رواية من روى الحديث عن عبد الله بن حنظلة مرفوعاً.

<sup>=</sup> قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنّة (٧/ ٩٦): «وليس كل ما رواه أحمد في المسند وغيره يكون حجة عنده بل يروي ما رواه أهل العلم، وشرطه في المسند أن لا يروي عن المعروف بالكذب عنده، وإن كان في ذلك ما هو ضعيف، وشرطه في المسند أمثل من شرط أبي داود في سننه... ثم زاد ابنه عبد الله على مسند أحمد زيادات، وزاد أبو بكر فقطيعي زيادات وفي زيادات القطيعي أحاديث كثيرة موضوعة».

<sup>(</sup>١) أي: إلى غلط هذه الرواية.

<sup>(</sup>٢) الفوائد المجموعة (ص١٤٩).

# المثال الثاني:

أنّ الضياء المقدسي أخرج الحديث في كتابه: «الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما» (۱) في «مسند عبد الله بن حنظلة»، ومن المعلوم عند المتخصصين أنّ الضياء في كتابه هذا التزم الصحة (۲) غير أنّه ربما أورد بعض الأحاديث المروية بأسانيد جيدة لتعرف علتها، وقد نبه على ذلك في المقدمة فقال: «فهذا أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومسلم إلّا أنني ربما ذكرتُ بعض ما أورده البخاريّ معلقاً، وربما ذكرت أحاديث بأسانيد جياد لها علةٌ، فنذكر بيان علتها حتى يُعْرَف ذلك» (۳).

فربما اختطف باحثٌ حديثاً من المختارة، ولا ينظر في منهجية الضياء في هذا الحديث المعين فيتجوّز فيقول: صححه الضياء!

بينما لو رجعنا إلى كتاب الضياء لوجدناه أخرج الحديث ثم نَقَلَ كلامَ الحافظِ أبي القاسم البغويّ في إعلال هذا الحديث وترجيح وقف الحديث على التابعي كعب الأحبار، ولم يتعقب الضياء البغويّ في هذا الإعلال والترجيح.

ومما يؤكد هذا أنَّ من عادة الضياء تعقب المنتقد والمُعل عند عدم موافقته (٤).

<sup>(</sup>۱) انظر كلام المحقق على عنوان الكتاب (۱/ ٦٠)، وما يهمنا أنّ ما وُجِدَ بخط المؤلف «الأحاديث المختارة»، والعنوان الآخر «المستخرج..» بخط الحافظ محمد المقدسيّ ابن أخ الضياء، ولا منافاة بين العنوانين.

<sup>(</sup>٢) فتح المغيث (١/٤٤)، تدريب الراوي (١/٤٤).

<sup>(</sup>٣) الأحاديث المختارة (١٩/١).

<sup>(</sup>٤) انظر: مقدمة المحقق (١/ ٢٧)، وانظر أمثلةً من تعقبات الضياء لنقاد الحديث في =

وقد نظرت في المصادر الأصلية التي روت أحاديث تَعْظيمِ الرّبَا على الزبا فوجدتها على ثلاثة أقسام:

# القسم الأوَّل:

مصادر روت الحديث أو بعض طرق الحديث لبيان ضعفه ونكارته، فمنهم من صرّح بضعفه، ومنهم من عُلم تضعيف له من خلال شرطه ومنهجه في كتابه، أو من خلال إشارته، ومن هذا القسم:

- كتاب «المسند» لأحمد بن حنبل، وتقدم بيان ذلك.
  - كتاب «التاريخ الكبير» للبخاري (١).
- كتاب «معجم الصحابة» لأبي القاسم للبغوي (م٣١٧).
  - كتاب «الضعفاء الكبير» لأبي جعفر العقيليّ (م٢٢٣).

<sup>=</sup> أحكامهم على الأحاديث: (١/١٨، ١٤١، ٥٣٠، ٣٧/ ٩٧، ٣٣٤، ٢٠٥، ١٠٦/٥ ٥/ ١٢٠، ٦/ ١٩٨، ٢٩٢، ٩/ ١٩٨) وغيرها كثير.

<sup>(</sup>۱) انظر: (ص۱۰۱، ۱۶۳) من هذا البحث، قال المعلميُّ: "وإخراج البخاريّ في التاريخ لا يفيد الخبر شيئاً، بل يضره، فإنّ من شأن البخاريّ أن لا يخرج الخبر في التاريخ إلّا ليدل على وهن روايه» \_ الفوائد المجموعة (ص۱۸۰ هامش). قلتُ: ويؤيد هذا \_ فيما يتعلق بحديث الربا هذا \_ أنّ العقيليّ لمّا نقل قول البخاريّ: "عبد الله بن زياد... \_ ثم ساق له حديث "الربا سبعون» ثم قال: \_ منكر الحديث قال العقيلي: "وهذا الحديث حدثناه \_ ثم ساق الربا سبعون..» فبين أنّ الحديث الذي أراد البخاري إنكاره هو الذي ذكره في ترجمة عبد الله بن زياد، ولهذا نظائر تحتاج إلى تتبع ودارسة.

<sup>(</sup>۲) انظر (ص۱٤١، ۱۷۰) من هذا البحث، والبغوي من الأئمة الذين ينبغي الاعتناء بكلامهم على الأحاديث فقد شهد له إمام العلل الدارقطني بحسن الكلام على الأحاديث فقال: «كان أبو القاسم بن منيع قلما يتكلم على الحديث فإذا تكلم كان كلامه كالمسمار في الساج» وقال: «ثقةٌ، جبلٌ، إمامٌ من الأئمة ثبت، أقل المشايخ خطأ، وكان ابن صاعد أكثر حديثاً من ابن منيع إلا إنّ كلام ابن منيع في الحديث أحسن من كلام ابن صاعد» وتقدم هذا النقل (ص١٠٨)، من هذا البحث.

<sup>(</sup>٣) انظر (ص٥٤، ١٠١، ١٤٤) من هذا البحث. قال ابن القطان: «العقيلي إنما يترجم =

- \_ كتاب «علل الحديث» لابن أبي حاتم (٣٢٧)(١).
- كتاب «المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» لأبي حاتم ابن حبان  $(708)^{(7)}$ .
- حدي الكامل في ضعفاء الرجال» لأبي أحمد ابن عدي (م $^{(7)}$ ).
  - ـ كتاب «السنن» للدارقطني (م٣٨٥)(٤).
- بأسماء الرجال، ويذكر في أبوابهم بعض ما ينكر عليهم من الأحاديث، أو كل ما رووا من ذلك، بحسب إقلالهم وإكثارهم، كما يفعل الساجيّ، وأبو أحمد وغيرهما بيان الوهم والأيهام (١٩٨/٢). ومما أنبه عليه هنا أنّ اسم كتاب العقيلي الصحيح هو «كتاب الضعفاء، ومن نُسبَ إلى الكذب ووضع الحديث، ومن غَلَبَ على حديثه الوهم، ومن يُتهم في بعض حديثه، ومجهول روى ما لا يتابع عليه، وصاحب بدعة يغلو فيها ويدعو إليها، وإن كانت حاله في الحديث مستقيمة مؤلف على حروف المعجم» وقد نص المحقق \_ وفقه الله \_ على هذا فقال: «واسم الكتاب حسب تسمية المصنف. . . ». ثم ذكره، ولا أدري لِمَ لَمْ يثبته على غلاف الكتاب!
  - (١) انظر (ص٥٩، ١٤٤) من هذا البحث.
- (٢) انظر (ص٦٥، ٦٧) من هذا البحث، وتقدم تنصيص ابنِ حبان أنّه يورد في ترجمة الراوي من حديثه ما يستدل به على ضعفه فقال: «ونذكر عند كل شيخٍ منهم من حديثه ما يستدل به على وهنه في روايته تلك».
- (٣) انظر: الأحاديث التي أخرجها وكلامه عليها (ص١٧، ٦٥، ٨٦، ١٠١) من هذا البحث، وتقدم في (ص٢٤) قول ابن عدي في مقدمة كتابهِ: "وذَاكرٌ لكل رجل منهم مما رواه ما يُضَعّف من أجله، أو يَلْحَقه بروايته له اسم الضعف؛ لحاجة الناس إليها"، وقول ابن حجر: "من عادة ابن عدي في الكامل، أن يخرج الأحاديث التي أنكرت على الثقة، أو على غير الثقة".
- (3) انظر: (ص١٤٢، ١٤٧، ١٧٩) من هذا البحث، ومما ينبغي التفطن له أنّ مقصد الدارقطني من تأليف سننه بيان غرائب وعلل أحاديث أحكام وقد نصّ على ذلك أبو علي الصدفي، وابن تيمية، وابن عبد الهادي، والزيلعي، وأكد ذلك ـ من خلال دراسة عميقة بالأرقام ـ الباحث عبد الله الرحيلي في رسالته العلمية «الإمام الدارقطني وكتابه السنن»، انظر لما تقدم: «السنة النبوية وبيان مدلوها الشرعي، والتعريف بحال سنن الدارقطني» لأبي غدة (ص٢٤ وما بعدها..).

ـ كتاب «الأسامي والكنى» لأبي أحمد الحاكم الكبير (م٣٧٨)(١). القسم الثاني:

مصادر روت الحديث أو بعض طرق الحديث لبيان قوته، ولم أقف في هذا القسم إلّا على كتاب «المستدرك على الصحيحين» لأبي عبد الله الحاكم (٢٠٣٥)، حيث قَالَ عن حديث عبد الله بن مسعود: «هذا حَدِيث صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يخرجاه»(٢).

ولا يخفى على المتخصصين في الحديث أنّ الحاكم من كبار أئمة الحديث في زمانه، ولكنه في هذا الكتاب فقط (٣) وقع منه تساهل شديد يتعجب منه الباحث، بل وأوهام شنيعة كتصحيح أسانيد على شرط الشيخين وفيها كَذَبةٌ \_ وبعضهم وصفه الحاكمُ نفسهُ في كتبه الأخرى بالكذب \_، واستدراك أحاديث على الشيخين أو أحدهما وهو مخرج بنفس الإسناد عندهما \_ أوصلها بعض الباحثين إلى مائتين \_ مما جعل ابن حجر يقول في تعقبها أحياناً: "وَقَالَ \_ أي: الحاكم \_: صحيح على شرطهما، قلتُ: هذه مجازفةٌ قبيحةٌ، فإنَّ عمرو بن الحصين كذبوه" في موضع آخر: "وَقَالَ: صحيح الإسناد، كذا قَالَ! فزل زلة ويقول في موضع آخر: "وَقَالَ: صحيح الإسناد، كذا قَالَ! فزل زلة

<sup>(</sup>١) انظر: (ص١٤٤) من هذا البحث.

<sup>(</sup>٢) انظر: (ص١٧٩) من هذا البحث.

<sup>(</sup>٣) قَالَ المعلمي: «هذا وذكرهم للحاكم بالتساهل إنما يخصونه بالمستدرك فكتبه في الجرح والتعديل لم يغمزه أحد بشيء مما فيها أعلم» التنكيل (٥٦١/١).

قلتُ: وكتب الحاكم الأخرى \_ كمعرفة علوم الحديث، والمدخل إلى معرفة الصحيح، والمدخل إلى معرفة الإكليل، وتاريخ نيسابور، وسؤالات السجزي له، وسؤالاته للدارقطني \_ فيها من الدقة والتحرير ما يشهد بإمامة الحاكم وعلو كعبه، وتضع شكوكاً كبيرة حول ما وقع منه في المستدرك، وترجح ما قاله ابن حجر في سبب التساهل وكثرة الأوهام، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٧/ ١٨٩).

عظيمة، فإنّ خالد بن عمرو كذبوه»(١).

ويقول: «حديث: «من أصبح وهمُّه غير الله فليس من الله في شيء..» الحديث، الحاكم في الرقاق قَالَ: حَدّثنا عبد الباقي بن قانع الحافظ ببغداد قَالَ: حَدّثنا عبد الله بن أحمد بن الحسن المروزي قَالَ: حَدّثنا إسحاق بن بشر قَالَ: حَدّثنا مقاتل بن سليمان عن حماد عن إبراهيم عنه به، قلتُ: لم يتكلم عليه، وإسحاق ومقاتل متروكان، وما كنتُ أظن أن تبلغ به المجازفة فيه في الاستدراك على الصحيحين حتى يخرج عن مثل مقاتل»(٢).

ولولا خشية الإطالة لذكرت عشرات بل مئات الأمثلة على ذلك (٣)، وأحسن الأجوبة وأرجحها أنَّ الحاكم ألف المستدرك في آخر عمره، وكان يتكل على حفظه، قَالَ ابن حجر: «أظنه في حال تصنيف المستدرك كان يتكل على حفظه، فلأجل هذا كثرت أوهامه (٤).

ومع اتكاله على الحفظ حصل عنده نوع من التغير يوضح ذلك قول ابن حجر: «والحاكم أجل قدراً وأعظم خطراً وأكبر ذكراً من أن يذكر في الضعفاء، لكن قيل في الاعتذار عنه: أنه عند تصنيفه للمستدرك كان في أواخر عمره، وذكر بعضهم أنه حصل له تغير وغفلة في آخر عمره، ويدل على ذلك أنه ذكر جماعة في كتاب الضعفاء له وقطع بترك الرواية عنهم ومنع من الاحتجاج بهم، ثم أخرج أحاديث بعضهم في مستدركه وصححها من ذلك أنه أخرج حديثاً لعبد الرحمٰن بن زيد بن أسلم وكان

<sup>(</sup>۱) إتحاف المهرة (۱/ ۱۱۷). (۲) إتحاف المهرة (۱/ ۳۳۸).

<sup>(</sup>٣) ومجرد جرد كتاب «إتحاف المهرة» لابن حجر كاف في بيان ذلك.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١/ ٥١٠).

قد ذكره في الضعفاء فَقَالَ: إنه روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا تخفى على من تأملها من أهل الصنعة أنَّ الحملَ فيها عليه، وَقَالَ في آخر الكتاب: فهؤلاء الذين ذكرتهم في هذا الكتاب ثبت عندي ضعفهم لأنني لا استحل الجرح إلا مبيناً ولا أجيزه تقليداً والذي اختار لطالب العلم أن لا يكتب حديث هؤلاء أصلاً»(١).

وقد أشار المعلمي إلى قريب من هذا فلا نطيل بذكره (٢).

القسم الثالث: مصادر روت الحديث من غير تقوية ومن غير تضعيف، وهي أنواع:

١ ـ كتب يغلب عليها قوة الأحاديث ولم أقف في هذا النوع إلا على كتاب «المنتقى في السنن» لابن الجارود (٣).

٢ - كتب يغلب عليها رواية الحديث الضعيف أو هي مظنة الحديث الضعيف بأنواعه، وتقدم قول ابن رجب: «مسند البزار ومعاجم الطبراني وأفراد الدارقطني وهي مجمع الغرائب والمناكير» (٤)، ومن هذا النوع:

كتاب «المسند» للحارث بن أبي أسامة، كتاب «الصمت وآداب اللسان» لابن أبي الدنيا، كتاب «المجالسة» للدينوري، «مُعجم الصحابةِ»

<sup>(</sup>۱) لسان الميزان (٥/ ٢٣٢). (۲) التنكيل (١/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: (ص٢٠١) من هذا البحث، قال الذهبيّ: «ابن الجارود صاحب كتاب المنتقى في السنن مجلد واحد في الأحكام لا ينزل فيه عن رتبة الحسن أبداً إلا في النادر في أحاديث يختلف فيها اجتهاد النقاد». سير أعلام النبلاء (٢٣٩/١٤). وقد تتبعت عدداً من الأحاديث التي تُكُلم فيها في المنتقى، لعلي أجد لابن الجارود منهجاً معيناً في إخراج مثل هذه الأحاديث فلم يتبين لي إلّا أنّ أغلب هذه الأحاديث تكلم فيها من جهتين: من جهة العلة الخفية، ومن جهة الانقطاع، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) شرح علل الترمذي (٢/ ٢٢٤).

لابن قانع، المعاجم: الكبير، والأوسط، والصغير، وكتاب «مسند الشاميين» كلها للطبراني، كتاب «حلية الأولياء» و«تاريخ أصبهان»، و«معرفة الصحابة» كلها لأبي نعيم، كتاب «شُعب الإيمان» للبيهقي، كتاب «الترغيب والترهيب» للأصبهاني، كتاب «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي، كتاب «ذم الكلام» للهروي.

٣ ـ كتب تروي الحديث القوي والضعيف، ومن هذا النوع:

كتاب «المصنف» لعبد الرزاق، كتاب «المسند، المصنف» لابن أبي شيبة، كتاب «الزهد» لهناد بن السري، كتاب «السنن» لابن ماجه، كتاب «الآحاد والمثاني» لابن أبي عاصم، كتاب «السنة» للمروزي، كتاب «المراسيل» لابن أبي حَاتم، كتاب «التفسير» للبغويّ.

وأنبه أنّ كتاب الربا لمحمد بن أسلم السمرقندي \_ وهو ممن أخرج أحد طرق هذا الحديث \_ لم أقف له على ذكر (١).

<sup>(</sup>١) انظر (ص١١٨) من هذا البحث.



#### وفيه مطالب:

المطلب الأوّل: مَنْ قوّى الحديث \_ أو بعض طرقه \_ من العلماء، وأسباب ذلك.

المطلب الثاني: مَنْ ضعف الحديثَ مِنَ العلماء، وأسباب ذلك.

المطلب الثالث: مجملُ الرأي الراجع، وخلاصة الكلام على الأحاديث.

#### \* \* \*

#### المطلب الأوّل ○

# مَنْ قوّى الحديث - أو بعض طرقه - من العلماء، وأسباب ذلك

أنبه هنا أنه تقدم في ثنايا البحث نقل أقوال القائلين بتقوية الحديث أو بعض طرقه عند كل طريق، وناقشتُ ما يحتاج للتعليق والمناقشة، والكلام هنا سيكون من باب الإجمال والتلخيص، وتلمس الأسباب العامة التي دعت لتقوية الحديث.

وأبرزُ منْ قوى الحديثَ صراحةً ممن وقفتُ عليه \_ مرتبين حسب الوفاة (١٠):

<sup>(</sup>۱) ولم أذكر من قوى الحديث من المعاصرين \_ غير من سميت \_ لأنهم في الغالب يعولون على من تقدم، ولم يأتوا بجديد يمكن أن ينظر فيه.

- الحاكم (١)
- $^{(7)}$  \_ المنذري  $^{(7)}$  .
- ٣ ـ العراقيّ <sup>(٣)</sup>.
- ٤ ـ ابن حجر (٤).
- ٥ ـ السخاوي<sup>(٥)</sup>.
- ٦ \_ السيوطيّ <sup>(٦)</sup>.
  - ٧ \_ الزَّبيديِّ <sup>(٧)</sup>.َ
  - ٨ الألباني (٨).

ومجمل ما اعتمدوا عليه يرجع إلى أمرين:

١ - اعتماد ظواهر الأسانيد الجياد دون النظر إلى العلل الخفية
 القادحة في هذه الأسانيد، وأقوى هذه الأسانيد إسنادان:

- الأوّل: طريق الحسين بن محمد قال: حَدَّثنَا جرير بن حازم، عن أيوب، عن ابن أبي مُلَيكة، عن عبد الله بن حنظلة قال: قال رسول الله ﷺ: «درهم ربا يأكله الرجل، وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية».

- الثاني: طريق محمد بن غالب، قَالَ: حَدَّثنَا عَمْرو بن علي،

<sup>(</sup>١) انظر: (ص٥٤) من هذا البحث.

<sup>(</sup>٢) انظر: (ص٨٨، ١١٨) من هذا البحث.

<sup>(</sup>٣) انظر: (ص٨٢، ١٣٦) من هذا البحث. (٤) انظر: (ص١٣١) من هذا البحث.

<sup>(</sup>٥) انظر: (ص٣٨، ١٣٥) من هذا البحث. (٦) انظر: (ص٨٢) من هذا البحث.

<sup>(</sup>٧) انظر: (ص٢١) من هذا البحث. (٨) انظر: (ص٢٣٦) من هذا البحث.

قَالَ: حَدَّثنَا ابن أبي عدي، قَالَ: حَدَّثنَا شُعْبَة بن الحجاج، عن زُبيد بن الحارث اليامي، عن إبراهيم النخعي، عن مسروق بن الأجدع، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي على قَالَ: «الرّبَا ثلاثة وسبعون باباً، أيسرها مثل أن ينكح الرجُل أمه، وإنّ أربى الرّبَا عرض الرجُل المسلم».

وكلا الإسنادين معلولٌ، وقد بينتُ ما فيهما من علل عند الكلام عليهما (١).

٢ ـ الشواهد والمتابعات، ولا يخفى أنّ للتقوية بالشواهد
 والمتابعات شروط دقيقة عند المحدثين من أهمها (٢):

ـ أن لا يكون الضعف شديداً بمعنى أن لا يكون في إسناده راو متهم، أو متروك، أو ضعيف ضعفاً شديداً.

\_ أن لا يكون الإسناد شاذاً، أو منكراً أو مضطرباً أو به علة خفية تقدح في صحته.

\_ توافق المتون.

وجميع هذه الشروط لم تتوفر في حديثنا هذا كما تقدم بيانه في النقد التفصيلي للطرق.

وقد انفرد الزَّبيديّ بتقوية حديث أنس بن مالك بسبب أنه اشتبه عليه راو متفق على ضعفه براو ثقة، فنتج عن ذلك الإشارة إلى قوة الحديث،

<sup>(</sup>١) انظر: الطريق الأوَّل (ص١١١)، والطريق الثاني (ص٦٥) من هذا البحث.

<sup>(</sup>٢) انظر بيان هذه الشروط: شرح علل الترمذي (٢٠٦/٢)، مناهج المحدثين في تقوية الأحاديث الحسنة والضعيفة (ص٧٧ وما بعدها) تأليف د. المرتضى الزين أحمد، ط١، ١٤١٥ه، مكتبة الرشد، الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات (ص٣٩ وما بعدها) تأليف: طارق عوض، ط ١٤١٧ه، ١، مكتبة ابن تيمية.

وقد تقدمت مناقشة ذلك(١).

# المطلبُ الثاني ۞ مَنْ ضعف الحديثَ مِنْ العلماء، وأسبابُ ذلك

تقدم في المطلب الأوَّل الإشارة إلى من ضعفه ممن رواه من أصحاب الكتب الأصلية فلا نعيد ما ذُكر، ولكن أضيف هنا عَالِمَينِ ممن ضعفَ الحديثَ مِنْ جميع طُرُقه:

الأوّل: ابنُ الجوزي وقد أطال النّفس في بيان طرق الحديث ونقدها في كتاب «الموضوعات من الأحاديث المرفوعات»<sup>(۲)</sup> وهو أوسعُ من تكلم على الحديثِ وطرقه مجتمعةً \_ حَسَب علمي \_، وقد ضعف الحديثَ مِنْ وجهتين:

- ١ مِنْ جهة الإسناد فقد قال بعد روايته حديث أبي هريرة، وابن عباس،
   وأنس، وابن حنظلة، وعائشة: «ليس في هذه الأحاديث شيء صحيح...» ثم بين ما فيها من علل.
- ٢ مِنْ جهةِ المتن فقال: «واعلم أنّ مما يردّ صحة هذه الأحاديث، أنّ المعاصي إنما تُعلم مقاديرها بتأثيراتها، والزنى يُفسد الأنساب، ويصرف الميراث إلى غير مستحقه، ويؤثّر في القبائح ما لا يؤثره أكل لُقمة لا يتعدّى ارتكاب نهي، فلا وجه لصحة هذا».

وما قاله ابن الجوزي ظاهر ففي الزنا من فساد الدين والدنيا ما لا يعلمه إلّا الله؛ وقد سماه الله \_ تعالى \_ فاحشة وساء سبيلاً، ونهى عن الاقتراب منه كما قال \_ تعالى \_: ﴿ وَلَا نَقْرَبُوا الزِّنَةُ ۖ إِنَّهُم كَانَ فَلْحِشَةً

<sup>(</sup>١) انظر (ص٢١) من هذا البحث.

وَسَاءً سَبِيلاً شَهُ [الإسراء: ٣٢]، وحرمت الشريعة الطرق المفضية إليه، وسدت الذرائع الموصلة له، وفيه خيانة كبرى لزوج المزني بها ووالديها وأسرتها، ويؤدي إلى فساد الأخلاق وارتفاع الحياء، واختلاط الأنساب، وفشو الأمراض، وحصول الشكوك، وتبرؤ الزوج من نسبة ابن زوجته الزانية وملاعنتها على ذلك، وربما حصل عنده شك في أولاده من زوجته قبل زناها إلى غير ذلك من المفاسد العظيمة التي استوجبت أن يكون حد الزناة المحصنين الرجم بالحجارة حتى الموت، وحد غير المحصنين الجلد والتغريب، ورد شهادتهم ووصفهم بالفسق إلا أن يتوبوا، ومصيرهم في البرزخ إلى تنور مسجور تشوي فيه أجسادهم.

فهل يعقل بعد ذلك أن يكون درهم واحد أعظم من ست وثلاثين زنية! وأشد من ذلك نكارةً تعظيم الربا على الزنا بالأم.

الثاني: المعلمي اليماني، فَقَالَ بعد نقده بعض طرق الحديث: «والذي يظهر لي أنّ الخبر لا يصح عن النبيّ على ألبته ألبته»(١).

# المطلب الثالث نامجمل الرأي الراجح، وخلاصة الكلام على الأحاديث

وأُجملُ الرأي الراجع، وخُلاصة الكلام على الأحاديث في نقاط: الأولى:

لم يصح شيء مرفوع إلى النبي ﷺ في تَعْظيم الرّبَا على الزنا.

<sup>(</sup>١) الفوائد المجموعة (ص١٥٠ هامش).

#### الثانية:

ثبت تعظيم الرباعن اثنين من مسلمة أهل الكتاب، بل ومن علمائهم وأحبارهم:

\_ الأوَّل: الصحابي الجليل عبد الله بن سلام، فقد ثبت عنه من طريق: زيد بن أسلم عَنْ عطاء بن يسار عَنْ عبد الله بن سَلَام أنه قَالَ: «الرّبَا اثنان وسبعون حوباً، وأدنى فجرة مثل أن يقع الرجُل على أمه، أو مثل أن يضطجع الرجُل على أمه، وأكثر من ذلك أظن عرض الرجُل المسلم بغير حق».

- والثاني: التابعي الجليل كعب الأحبار، فقد ثبت عنه من طريق بكار اليماني وعبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي ملكية، عن عبد الله بن حنظلة، عن كعب قال: «لأن أزني ثلاثاً وثلاثين زنية أحب إليّ من أن آكل درهم رباً يعلم الله أني أكلته حين أكلته رباً». ولفظ ابن جريج عن ابن أبي مليكة: «ربا درهم يأكله الإنسان في بطنه وهو يعلمه أعز عليه في الإثم يوم القيامة من ست وثلاثين زنية».

#### الثالثة:

أنّ تعداد الربا صح عن ابن مسعود ولله المربا بضع وسبعون باباً، والشرك نحو ذلك».

#### الرابعة:

أنَّ ضعف أحَاديث تَعْظيم الرّبا على الزنا ناشيء من جهتين:

- ١ ـ من جهة الإسناد فجميع الطرق تدور على المتروكين، والوضّاعين،
   ومن ضعفه شديد، وفيها طرق معلولة وغرائب تستنكر، وجميعها لا
   تصلح للشواهد والمتابعات.
  - ٢ ـ من جهة المتن وقد تقدم تقريره في كلام ابن الجوزي قريباً.

المبحث الثالث

نكتةً علمية(١)

# في تَلَمُسِ سبب ورود تَعْظيمِ الرّبا على الزنا عن اثنين من مسلمة أهل الكتاب وأحبارهم

مما يلفت النظر أنَّ تَعْظيمِ الرَّبا على الزنا ثبت عن اثنين من مسلمة أهل الكتاب، بل ومن علمائهم وأحبارهم:

- الأوَّل: الصحابي الجليل عبد الله بن سلام وهو «أعلمُ اليهود في وقت النبي ﷺ وابنُ أعلمهم، وخيرُهُم وابنُ خيرهم» كما قالت اليهود لمّا سألهم النبي ﷺ عنه (٢).

- والثاني: التابعي الجليل كعب الأحبار.

فما هو السر في ذلك؟

أقول:

مَنْ تدبر حديثَ القرآن الكريم عن بني إسرائيل وَجَدَ أَنَّ هناكَ آياً كثيرة تبين أنَّ بني إسرائيل لهم ولعٌ عجيب بالمال وأخذه، والتكالب على جمعه بشتى الوسائل ولو انتهكوا في سبيل ذلك جميع المحرمات، بل

<sup>(</sup>۱) ترددت في إثبات هذا المبحث فمرةً أحذفه، ومرةً أثبته؛ لأني لم أر من تكلم عن هذا المعنى ثم استخرتُ الله في إثباته طمعاً في الاستفادة من مداخلات أهل العلم والفضل، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان.

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري في صحيحه، كتاب أحاديث الأنبياء، باب خلق آدم (٦/ ٣٦٢ رقم ٣٣٢٩).

وفيهم ومنهم من يزعم أنّ الدين يأمر بأكل أموال غيرهم من الناس ولو بالباطل، ولذا كان من صفاتهم العريقة التي بينها القرآن:

البخل والتواصي به والأمر والحث عليه، وأكل السحت والمسارعة إليه، والجشع والشح، وعدم الإنفاق في الخير.

فلمّا كان بنو إسرائيل على هذه الطريقة فشا فيهم الربا بل وأصبح الربا متأصلاً في نفوسهم، بخلاف الزنا فلم يكن فاشياً كفشو الربا؛ لأنه كان مستقراً عندهم شدة قبح الزنا وكثرة مفاسده.

فلمّا كان الأمر كذلك كان من المناسب تَعْظيم خطورة الرّبا على الزنا، والتشديد عليهم فيه، وبيان قبحه وشدة خطره، وكثرة مفاسده.

وفي مقابل ما تقدم - من بيان القرآن الكريم لولع بني إسرائيل بالمال - لا تجد في حديث القرآن عن بني إسرائيل ذكر للزنا اللهم إلا من باب النصوص العامة التي تبين أنهم يواقعون المحرمات والفواحش ولا ينتهون عن منكر فعلوه.

وإليكَ جانباً من هذه الآيات يبين هذا المعنى:

قال تعالى: ﴿ فَيِظُلْمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمَنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَّتَ لَمُهُمْ وَيَصَدِهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا ﴿ وَٱخْدِهِمُ ٱلرِّبَوْاْ وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَٱكْلِهِمْ أَمَوْلَ النَّاسِ وَالْبَطِلِّ وَأَعَدُنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ ﴾ [النساء: ١٦٠، ١٦٠].

قال سيد قطب: «وأخذهم الربا ـ لا عن جهل ولا عن قلة تنبيه ـ فقد نهوا عنه فأصروا عليه! وأكلهم أموال الناس بالباطل. بالربا وبغيره من الوسائل»(١).

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن (٨٠٣/٢).

وقال تعالى ﴿ سَنَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَاهُوكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمٌ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَكَن يَضُرُّوكَ شَيْعاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحَكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَهَ يُحِبُ ٱلْمُفْسِطِينَ ﴿ المائدة: ٤٢].

قال ابن عطية: «أكَّالون للسحت، فعَّالون مبالغة بناء؛ أي: يتكرر أكلهم له ويكثر»(١).

وقال تعالى ﴿ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْإِنْدِ وَٱلْعُدُونِ وَأَكَلِهِمُ ٱلسُّحَتَ لِيَشْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ لَوَلَا يَنْهَمُهُمُ ٱلزَّيَنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْلِمِمُ ٱلْإِنْمَ وَأَكِلِهِمُ الزَّيَنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْلِمِمُ ٱلْإِنْمَ وَأَكِلِهِمُ النَّكُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَعْلُولَةً غَلَت أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا السُّحَتَ لَيِشْسَ مَا كَانُوا يَصْنعُونَ ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللّهِ مَعْلُولَةً غَلَت أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بَاللَّهُ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن عَالَوا بُلْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاهُ وَلَيْزِيدَنَ كَثِيرًا مِنهُم مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِي مُعْمَلُ اللّهُ عَلَى مُؤْمِ الْعَدَادُ وَكُفُوا نَازًا وَكُفُوا نَازًا وَكُفُوا اللّهُ لَا يُحِرِ ٱلْقِينَمَةِ كُلُمَا أَوْقَدُوا نَازًا لِيَكَ مِن لَيْحَرِبِ أَطْفَأَهَا ٱللّهُ وَيُسْتَعُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَاداً وَاللّهُ لَا يُحِبُ ٱلمُفْسِلِينَ ﴿ وَاللّهُ لَا يُجِبُ ٱلمُفْسِلِينَ ﴿ وَاللّهُ لَا يُجِبُ ٱلمُفْسِلِينَ ﴾ والمائدة: ٢٢ ـ ٢٤].

قال سيد قطب: «والمسارعة مفاعلة تصور القوم كأنما يتسابقون تسابقاً في الإثم والعدوان، وأكل الحرام. وهي صورة ترسم للتبشيع والتشنيع، ولكنها تصور حالة من حالات النفوس والجماعات حين يستشري فيها الفساد؛ وتسقط القيم؛ ويسيطر الشر.. وإن الإنسان لينظر إلى المجتمعات التي انتهت إلى مثل هذه الحال، فيرى كأنما كل من فيها يتسابقون إلى الشر.. إلى الإثم والعدوان، قويهم وضعيفهم سواء.. فالإثم والعدوان ـ في المجتمعات الهابطة الفاسدة ـ لا يقتصران على الأقوياء؛ بل يرتكبهما كذلك الضعفاء.. فحتى هؤلاء ينساقون في تيار الإثم. وحتى هؤلاء يملكون الاعتداء على

<sup>(</sup>١) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (٢/ ١٩٣).

الأقوياء طبعاً. ولكن يعتدي بعضهم على بعض. ويعتدون على حرمات الله؛ لأنها هي التي تكون في المجتمعات الفاسدة الحمى المستباح الذي لا حارس له من حاكم ولا محكوم؛ فالإثم والعدوان طابع المجتمع حين يفسد؛ والمسارعة فيهما عمل هذه المجتمعات!

وكذلك كان مجتمع يهود في تلك الأيام. . وكذلك أكلهم للحرام. . فأكل الحرام كذلك سمة يهود في كل آن!» $^{(1)}$ .

فليراجع بقية كلام سيد على هذه الآيات ففيه لمحات رائعة جداً عن هذا المعنى.

وقـال تـعـالـى ﴿ ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنَطَارِ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنَطَارِ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآبِمَا أَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ وَمِنْهُم مَنْ إِن تَأْمَنَهُ بِدِينَادِ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآبِما أَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ وَمِنْهُم مَن اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ اللهِ اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ قَالُوا ليسَ عَلَيْنَا فِي ٱللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: ٧٥].

وقال تعالى ﴿ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَيَكْنُمُونَ مَآ اللَّهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿ النساء: ٣٧].

وقال تعالى ﴿ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخُلِّ وَمَن يَتُوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ ﴾ [الحديد: ٢٤].

وكذلك أنت واجدٌ المعنى المتقدم ـ من بخل وجشع بني إسرائيل وحبهم للمال وتكالبهم عليه بشتى الوسائل ولو انتهكوا في سبيل ذلك جميع المحرمات ـ في السنة الصحيحة عن رسول الله على ، وقد عُني بجمع الأحاديث في هذا الدكتور: عبد الله الشقاري في كتابه «اليهود في

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن (٢/ ٩٢٨).

السنة المطهرة»(١)، فلا نطيل بذكرها(٢).

ولا يبعد أن يكون تَعْظيمِ الرّبا على الزنا من الآصار والأغلال التي كانت على بني إسرائيل قال تعالى ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمُ إِصَرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالُ ٱلَّتِي كَانَتَ عَلَيْهِمُ ﴾ [الأعراف: ١٥٧](٣).

وعلى ما تقدم - من ضعف جميع الأحاديث الواردة في هذا الباب - أرى أنه لا ينبغي أبداً التكلف بتقرير تَعْظيم الرّبا على الزنا، فالآيات الكريمة، والسنة الصحيحة موضحةٌ أنّ الزنا أشدّ خطراً وأعظم مفسدة من الربا، وتقدم تقرير هذا في المطلب الثالث من المبحث الأول من هذا الفصل.

<sup>(</sup>۱) انظر: (۲/ ٤٨٥، ٤٨٧، ٥٣٦)، والكتاب طبع عام ١٤١٧هـ، عن دار طيبة \_ الرياض \_، وهو في الأصل رسالة علمية \_ ماجستير \_ قدمت لجامعة الإمام محمد بن سعود.

<sup>(</sup>٢) والحق أنّ الاسترسال في تحقيق هذا المعنى يحتاج لدراسة موضوعية خاصة في القرآن الكريم، والسنة الصحيحة عن بني إسرائيل ووَلَعهم بالمال.

<sup>(</sup>٣) ولا أخفي أني \_ من باب البحث العلمي \_ بحثت في التوراة الموجودة من خلال بعض المواقع على الشبكة العالمية عن هذا المعنى وهو تَعْظيم الرّبا على الزنا في شريعة بني إسرائيل فلم أجد، وهذا لا ينفي هذا المعنى؛ لأنَّ التوراة الموجودة محرفة ومبدلة وكثير من نسخها فقدت.

# الخاتمة

وتتضمن أبرز النتائج والتوصيات، وهي:

- ضعفُ الحديث من جميع طرقه، وعدمُ صلاحية جميع الطرق للشواهد والمتابعات، وتقدم بيان أسباب ذلك إجمالاً وتفصيلاً.

- أنَّ تَعْظيمِ الرّباعلى الزنا ثابت عن اثنين من مسلمة أهل الكتاب، بل ومن علمائهم وأحبارهم: الأوَّل: الصحابي الجليل عبد الله بن سلام، والثاني: التابعي الجليل كعب الأحبار، والسر في ذلك ـ والله أعلم ـ أنّ بني إسرائيل فشا فيهم الربا بل وأصبح الربا متأصلاً في نفوسهم، بخلاف الزنا فلم يكن فاشياً كفشو الربا، فكان من المناسب تَعْظيم خطورة الرّبا على الزنا ـ بالنسبة لحالهم وواقعهم ـ وبيان قبحه وشدة خطره، وكثرة مفاسده.

ـ أنّ غالب من نقد الحديث وأعله من متقدمي المحدثين وكبارهم، وغالب من صحح الحديث من المتأخرين والمعاصرين.

- أنَّ الناظر في كلام أئمة العللِ ونقدهم للأحاديث والآثار ليندهش ويطول عجبهُ من دقة التعليل وبراعة النقد، وقد قال البيهقيُّ عن حديث ابن مسعود: «هذا إسناد صحيح، والمتن منكر بهذا الإسناد، ولا أعلمه إلّا وهماً، وكأنه دخل لبعض رواة الإسناد في إسناده».

- أنَّ المنهج النقدي عند أئمة العللِ شامل للأسانيد والمتون، لا

كما زعم المستشرقون ومن قلدهم من جهلة المسلمين أنّ المحدثين لم يلتفتوا لنقد المتون.

- وعلى ما تقدم - من ضعف جميع الأحاديث الواردة في هذا الباب - أرى أنه لا ينبغي أبداً التكلف بتقرير تَعْظيم الرّبا على الزنا، فالآيات الكريمة، والسنة الصحيحة موضحةٌ أنّ الزنا أشدّ خطراً وأعظم مفسدة من الربا، فتبقى نكارة المتن قائمة.

#### التوصيات:

هذه بعض التوصيات التي لمستُ أهميتها أثناء كتابة البحث فمن ذلك:

- ضرورة العناية بعلم علل الحديث بالنسبة للمشتغلين بالحديث وعلومه، ووضع مقرر خاص لطلبة الدراسات العليا في هذا الفن والبحث فيه نظرياً وعملياً، فكثير من الخلل الواقع في كلام المعاصرين على الأحاديث نتيجة للقصور في علم العلل وعدم التفطن لدقائقه، وهذا من أكبر أسباب التنافر والاختلاف في الحكم على الأحاديث بين المعاصرين وكبار النقاد.

- أنّ على الباحثِ عند دراسة راوٍ مختلف فيه - وربما كان تحرير الكلام على هذا الراوي يترتب عليه أحكاماً عملية هامة كقوة رواية أو ضعفها ونحو ذلك - أن لا يكتفي بالرجوع إلى المختصرات بل لا بدّ من الرجوع إلى المصادر الأصلية المتقدمة من تواريخ وسؤالات وعلل وغيرها وكلما كان البحث أخطر كان الرجوع إلى هذه المصادر ألزم وأوجب، فربما تقع على نصٍ لا تجده في المختصرات أو الكتب

المتأخرة (١).

العناية بتحليلِ المصادر الأصلية عند أيّ بحثٍ يراد منه دراسة نقدية لحديثٍ ما لما في ذلك من فوائد علمية ومنهجية؛ منها: أنّ للمصادر أثراً كبيراً في معرفة درجة الحديث والطمأنينة إليه، ومنها معرفة مناهج العلماء في كتبهم، ومقاصدهم في التصنيف، ومنها معرفة جوانب الدقة في الترتيب والتقديم والتأخير، ومنها معرفة قيمة الكتاب العلمية ومن المعلوم أنَّ الحديث إذا لم يكن في المصادر المشهورة ودواوين الإسلام فإنه يرتاب فيه، قال السيوطي: «وقال ابن الجوزي: ما أحسن قول القائل: إذا رأيت الحديث يباين المعقول، أو يخالف المنقول، أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع، قال: ومعنى مناقضته للأصول أن يكون خارجاً عن دواوين الإسلام من المسانيد والكتب المشهورة» (٢)

- التنبه للتصحيفات والتحريفات التي تقع في الكتب؛ والتي ربما ينبني عليها أمور علمية (٣).

<sup>(</sup>١) (ص ٦٧، ١٢٣) من هذا البحث.

<sup>(</sup>٢) تدريب الراوي (١/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٣) (ص٢٦، ٢٨، ٣٤، ٤١، ٤٨، ٤٩) من هذا البحث.

## قائمة المصادر والمراجع

- ١ إتحاف الخيرة المهرة بأطراف المسانيد العشرة: أحمد البوصيري (ت٨٤٢هـ)، تحقيق: عادل سعد، والسيد محمود، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ، مكتبة الرشد.
- ٢ إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة: أحمد بن علي بن حجر (ت٨٥٢هـ)، تحقيق: عدد من الباحثين في مركز خدمة السنة والسيرة النبوية بالمدينة النبوية، ط١.
- ٣ الأجوبة المرضية فيما سُئل عنه السخاوي من الأحاديث النبوية: محمد بن عبد الرحمٰن السخاوي (ت٩٠٢هـ)، تحقيق: د. محمد إسحاق، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ، دار الراية، الرياض.
- ٤ الأحاديث المختارة: ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي:
   (ت٣٤٣هـ)، دراسة وتحقيق: عبد الملك بن دهيش، الطبعة الأولى،
   ١٤١٠هـ، مكتبة النهضة الحديثة، مكة المكرمة.
- ٥ الإرشاد في معرفة علماء الحديث: الخليل بن عبد الله القزويني (ت٤٤٦هـ)، تحقيق: د. محمد سعيد إدريس، الطبعة الأولى، ١٤٠٩هـ، مكتبة الرشد
- آطراف الغرائب والأفراد من حديث رسول الله على للإمام الدارقطني:
   محمد بن القيسراني (ت٥٠٧هـ)، تحقيق: نصار، ويوسف، الطبعة الأولى،
   ١٤١٩هـ، دار الكتب العلمية.
- ٧ الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمتعربين والمستشرقين: خير الدين الزركلي، الطبعة السابعة، ١٩٨٦م، دار العلم للملايين، بيروت.
- ٨ الأفراد: (ضمن مجموع فيه من مصنفات ابن شاهين)، تحقيق: بدر البدر،
   الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ، دار ابن الأثير.
- 9 ألفية السيوطي في علوم الحديث: شرح: أحمد شاكر، الطبعة الثانية، 18٠٩هـ، مكتبة ابن تيمية، مصر.

- ١٠ ـ الإمام في معرفة أحاديث الأحكام: تقي الدين ابن دقيق العيد (ت٧٠٢هـ)،
   تحقيق: سعد الحميد، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ، دار المحقق، الرياض.
- 11 الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة: للمعلمي، ١٤٠٣، ط عالم الكتب.
- ١٢ ـ بيان الوهم والإيهام: لابن القطان الفاسي، تحقيق: د. الحسين آيت سعيد، دار طيبة، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ.
- 17 \_ تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي أحمد بن علي (ت٤٦٣هـ)، نشر دار الكتاب العربي، بيروت.
  - ١٤ ـ تاريخ الدارمي = ينظر: تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي.
    - ١٥ \_ تاريخ دمشق = انظر: تاريخ مدينة دمشق.
- 17 ـ تاريخ الدوري عن ابن معين (يحيى بن معين وكتابه التاريخ): تحقيق: د. أحمد نور سيف، الطبعة الأولى، ١٣٩٩هـ، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، جامعة الملك عبد العزيز.
- ۱۷ ـ تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي عن أبي زكريا يحيى بن معين في تجريح الرواة وتعديلهم: تحقيق: د. أحمد محمد نور سيف، دار المأمون للتراث، دمشق.
- ١٨ ـ تاريخ مدينة دمشق: لأبي القاسم علي بن الحسين ابن عساكر، تحقيق: عمر بن غرامة العمروي، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى (١٤١٥هـ) (١، ٤٧).
- 19 \_ تاريخ مولد العلماء ووفياتهم: محمد بن عبد الله بن زبر الربعي (ت٣٧٩هـ)، تحقيق: د. عبد الله بن أحمد الحمد، الطبعة الأولى، ١٤١١هـ، دار العاصمة، الرياض.
- ٢٠ التحبير في المعجم الكبير: عبد الكريم بن محمد السمعاني (ت٦٢٥هـ)،
   تحقيق: منيرة سالم.
- ۲۱ \_ تخريج أحاديث إحياء علوم الدين: (للعراقي، وابن السبكي، والزبيدي)، استخراج: محمود حداد، الطبعة الأولى، ١٤٠٨ه، دار العاصمة، الرياض.
- ٢٢ ـ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: جلال الدين السيوطي (ت٩١١هـ)، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض.
- ٢٣ ـ تذكرة الحفاظ: محمد بن أحمد الذهبي (ت٧٤٨هـ)، دار إحياء التراث العلمي.

- ٢٤ تعريف أهل التقديس بمراتب الموصفين بالتدليس: أحمد بن علي بن حجر (ت٢٥٨ه)، تحقيق: د. أحمد المباركي، الطبعة الأولى، ١٤١٣هـ.
- ٢٥ تغليق التعليق على صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر، تحقيق: سعيد بن عبد الرحمٰن القزقي، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ، المكتب الإسلامي، عمان.
- ٢٦ ـ التفسير: أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت٥١٦ه)، تحقيق: خالد العك، ومروان سوار، الطبعة الثانية ١٤٠٧هـ، دار المعرفة.
- ۲۷ ـ تقریب التهذیب: أحمد بن علي بن حجر (ت۸۵۲هـ)، تحقیق: محمد عوامة،
   الطبعة الرابعة، ۱٤۱۲هـ، دار الرشید، حلب.
- ٢٨ التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل: عبد الرحمٰن المعلمي
   (ت٦٣٨٦هـ)، تحقيق: الألباني، الطبعة الثانية، ١٤٠٦هـ، مكتبة المعارف، الرياض.
- ٢٩ ـ تهذیب الأسماء واللغات: تألیف: محیي الدین بن شرف النووي (٦٧٦هـ)،
   الطبعة الأولى، ١٩٩٦م، دار الفكر، بیروت.
- ٣٠ \_ تهذيب التهذيب: لابن حجر (ت٥٥٦هـ)، الطبعة الأولى، ١٤٠٤هـ، دار الفكر، بيروت.
- ٣١ ـ تهذيب الكمال في أسماء الرجال: يوسف المزي (ت٧٤٢هـ)، تحقيق: د. بشار عواد، الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة، بيروت.
- ٣٢ ـ الثقات: محمد بن حبان البستي (ت٣٥٤هـ)، الطبعة الأولى، ١٣٩٣هـ، مجلس دائرة المعارف، الهند.
- ٣٣ ـ جامع التحصيل في أحكام المراسيل: لصلاح الدين أبي سعيد خليل بن كيكلدي العلائي، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، الطبعة الثانية ١٤٠٧هـ، عالم الكتب، مكتبة النهضة الحديثة.
- ٣٤ ـ الجامع الصحيح: البخاري، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، الطبعة الثالثة، ١٤٠٧هـ، دار ابن كثير، بيروت.
- ٣٥ ـ الجامع الصحيح: مسلم بن الحجاج القشيري (ت٢٦١هـ)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الطبعة الأولى، ١٣٧٤هـ، المكتبة الإسلامية، تركيا.
- ٣٦ الجرح والتعديل: ابن أبي حاتم عبد الرحمٰن بن محمد (ت٣٢٧ه) تحقيق: عبد الرحمٰن المعلمي، الطبعة الأولى، ١٣٧١هـ، مجلس دائرة المعارف، الهند.

- ٣٧ \_ حجة الوداع: لابن حزم (٤٥٨هـ)، تحقيق: أبو صهيب الكرمي، الطبعة الأولى، ١٩٩٨م، بيت الأفكار الدولية.
- ٣٨ ـ الجواهر المضية في طبقات الحنفية: لعبد القادر بن محمد القرشي، تحقيق: محمد الحلو، ط١٤٠٨ه، مؤسسة الرسالة.
- ٣٩ ـ الترغيب والترهيب: إسماعيل الأصبهاني (ت٥٣٥هـ)، تحقيق: أيمن شعبان، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ، دار الحديث، القاهرة.
- ٠٤ ـ الترغيب والترهيب للمنذري: تحقيق: إبراهيم شمس الدين، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ، دار الكتب العلمية.
- ٤١ ـ ذم الكلام وأهله: أبو إسماعيل الهروي (ت٤٨١هـ)، تحقيق: عبد الله الأنصاري، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ، مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة.
- 27 ـ الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم: محمد بن أحمد الذهبي (ت٧٤٨هـ)، تحقيق: محمد الموصلي، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ، دار البشائر الإسلامية.
- 27 ـ أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية: مع تحقيق كتابه الضعفاء وأجوبته على أسئلة البرذعي، دراسة وتحقيق: د. سعدي الهاشمي، الطبعة الثانية، ١٤٠٩هـ، دار الوفاء للطباعة، مصر.
- ٤٤ ـ الزهد: لهناد بن السري (ت٢٤٣هـ)، تحقيق: عبد الرحمن الفريوائي، الطبعة الأولى، ١٤٠٦هـ، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي، الكويت.
  - ٤٥ \_ سؤالات البرذعي = انظر: أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية.
- ٤٦ ـ سؤالات البرقاني: للدارقطني، تحقيق: د. عبد الرحيم القشقري، الطبعة الأولى، ١٤٠٤هـ، باكستان.
- ٤٧ ـ سؤالات: أبي بكر الأثرم أبا عبد الله أحمد بن حنبل، تحقيق: خير الله الشريف، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ، دار العاصمة.
- ٤٨ ـ سؤالات ابن الجنيد: لأبي زكريا يحيى بن معين، تحقيق: د. أحمد نور سيف، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ، مكتبة الدار، المدينة المنورة.
- 29 ـ سؤالات الحاكم النيسابوري: للدارقطني في الجرح والتعديل، تحقيق: موفق عبد القادر، الطبعة الأولى، ١٤٠٤هـ، مكتبة المعارف، الرياض.
- ٥ سؤالات حمزة بن يوسف السهمي: للدارقطني وغيره من المشايخ في الجَرْح والتَّعديل، دراسة وتحقيق: موفق بن عبد الله بن عبد القادر، الطبعة الأولى، ١٤٠٤ه، مكتبة المعارف، الرياض.

- ٥١ ـ سؤالات أبي داود: للإمام أحمد بن حنبل، دراسة وتحقيق: د. زياد بن منصور، الطبعة الأولى، ١٤١٤ه، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة.
- ٥٢ ـ سؤالات أبي عبد الله بن بكير وغيره: لأبي الحسن الدارقطني، تحقيق: علي حسن عبد الحميد، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ، دار عمار، الأردن.
- ٥٣ ـ سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل: دراسة وتحقيق: محمد بن علي العمري، الطبعة الأولى، ١٤٠٣هـ، الجامعة الإسلامية، المجلس العلمي، إحياء التراث الإسلامي.
- ٥٤ سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة: لعلي بن المديني في الجَرْح والتَّعديل، دراسة وتحقيق: موفق عبد القادر، الطبعة الأولى، ١٤٠٤هـ، نشر مكتبة المعارف، الرياض.
- ٥٥ ـ سؤالات مسعود بن علي السجزي: للحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري، تحقيق: الدكتور موفق بن عبد الله بن عبد القادر، الطبعة الأولى (٨٠١هـ)، دار الغرب الإسلامي.
- 07 سلسلة الأحاديث الصحيحة (المجلد الثالث): لمحمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الثانية، ١٤٠٧هـ. (الرابع) الدار السلفية، الكويت، والمكتبة الإسلامية، عمان، الطبعة الأولى، ١٤٠٣هـ.
- ٥٧ ـ سير أعلام النبلاء: محمد بن أحمد الذهبي (ت٧٤٨هـ)، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وجماعة، الطبعة الرابعة، مؤسسة الرسالة
- ٥٨ ـ السنة: أحمد بن محمد الخلال (ت٣١١هـ) تحقيق: د. عطية الزهراني، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ، دار الراية، الرياض.
- ٥٩ ـ السنة: عبد الله ابن الإمام أحمد (ت٢٩٠هـ) تحقيق: د. محمد القحطاني، الطبعة الأولى، ١٤٠٦هـ، دار ابن القيم
- ٦٠ السنة: محمد بن نصر المروزي (ت٢٩٥هـ)، تحقيق: د. عبد الله البصيري،
   الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ، دار العاصمة، الرياض
- ٦١ ـ سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد القزويني (ت٢٧٥هـ)، تعليق: محمد فؤاد عبد الباقي.
  - ٦٢ \_ شرح ألفية السيوطي = انظر: ألفية السيوطي.
- ٦٣ ـ شرح علل الترمذي: عبد الرحمٰن بن رجب (ت٧٩٥هـ)، تحقيق: همام سعيد، الطبعة الأولى، ١٤٠٧هـ، مكتبة المنار، الأردن.

- ٦٤ شعب الإيمان: أحمد بن الحسين البيهقي (ت٤٥٨هـ)، تعليق: محمد زغلول، الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.
- ٦٥ ـ الصمت وآداب اللسان: ابن أبي الدنيا (ت٢٨٢هـ)، تحقيق: الحويني، الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ، دار الكتاب العربي.
- 77 الضعفاء الكبير: محمد بن عمرو العقيلي (ت٣٢٣هـ)، تحقيق: د. عبد المعطى قلعجي، الطبعة الأولى ١٤٠٤ه، دار الكتب العلمية
- ٦٧ ـ الضوء اللّامع لأهل القرن التاسع: للسّخاوي، الناشر دار مكتبة الحياة،
   بيروت
- 7۸ ـ الطبقات الكبرى: تأليف: محمد بن سعد (ت ٢٣٠هـ)، دار صادر، بيروت. الطبقات الكبرى، القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم، تحقيق: د. زياد منصور، الطبعة الثانية، ١٤٠٨هـ، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة.
- 79 ـ علل الترمذي الكبير: محمد بن عيسى الترمذي (ت٢٧٩هـ)، ترتيب: أبي طالب القاضي، تحقيق: السامرائي والنوري والصعيدي، الطبعة الأولى، ١٤٠٩هـ، عالم الكتب.
- ٧٠ علل الحديث: لابن أبي حاتم (ت٣٢٧ه) تعليق: محب الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت. ورسائل علمية، دكتوراه، تحقيق: عبد الله التويجري، وناصر العبد الله، ومحمد التركي.
- ٧١ العلل ومعرفة الرجال: للإمام أحمد بن محمد بن حنبل، تحقيق: د.
   وصي الله بن محمد عباس، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ، المكتب الإسلامي، بيروت.
  - ٧٢ \_ عمدة القاري: بدر العيني (ت٥٥٥هـ)، دار إحياء التراث، بيروت.
- ٧٣ ـ غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام: لمحمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٠هـ.
- ٧٤ فتح الباري بشرح صحيح البخاري: أحمد بن علي ابن حجر (ت٨٥٢ه)،
   تعليق: محب الدين الخطيب، الطبعة الأولى، ١٣٧٩هـ، دار المعرفة،
   بيروت.
- ٧٥ فتح المغيث شرح ألفية الحديث: محمد بن عبد الرحمٰن السخاوي (ت٩٠٢هـ)، تحقيق: علي حسين علي، الطبعة الثانية، ١٤١٢هـ، دار الإمام الطبري.

- ٧٦ الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة: محمد بن على الشوكاني
   (ت١٢٥٠هـ)، تحقيق: عبد الرحمٰن المعلمي، الطبعة الثانية، ١٣٩٢هـ، المكتب الإسلامي.
- ٧٧ في ظلال القرآن: سيد قطب. الطبعة العاشرة، ١٤٠٢هـ، دار الشروق، بيروت.
- ٧٨ ـ قواعد في علوم الحديث: ظفر أحمد العثماني التهانوي (ت١٣٩٤هـ)، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، الطبعة الخامسة، ١٤٠٤هـ، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب.
- ٧٩ ـ القند في ذكر علماء سمرقند: النسفي عمر بن محمد (ت٥٣٧ه)، تحقيق: نظر الفاريابي، الطبعة الأولى، ١٤١٢ه، مكتبة الكوثر، الرياض.
- ٨٠ القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد: ابن حجر، (ت٨٥٢هـ)، الطبعة الأولى، ١٤٠١هـ، مكتبة ابن تيمية.
- ٨١ ـ لسان الميزان: لابن حجر (ت٨٥٢هـ)، الطبعة الثالثة، ١٤٠٦هـ، الطبعة مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت.
- ۸۲ الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي: قدم له وعلق عليه محمد عوامة، وخرج نصوصه: أحمد نمر الخطيب. الطبعة الأولى (۱٤۱۳هـ)، دار القبلة، مؤسسة علوم القرآن.
- ۸۳ ـ الكامل في ضعفاء الرجال: عبد الله بن عدي (ت٣٦٥هـ)، تحقيق: يحيى غزاوي، الطبعة الثالثة، سنة ١٤٠٩هـ، دار الفكر، بيروت.
- ٨٤ الكفاية في علم الرواية: الخطيب البغدادي أحمد بن علي (ت٢٦٣هـ)، الطبعة الأولى، ١٤٠٩هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.
- ٨٥ ـ الكنى والأسماء: أبو بشر محمد بن أحمد الدولابي (ت٣١٠هـ)، الطبعة الأولى، المكتبة الأثرية، باكستان.
- ٨٦ ـ المجالسة وجواهر العلم: أحمد بن مروان الدينوري (ت٣٣٣هـ)، تحقيق: مشهور حسن علي، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ، دار ابن حزم.
- ۸۷ ـ المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين: محمد بن حبان البستي (ت٣٥٤هـ)، تحقيق: محمود زايد، الطبعة الثانية، ١٤٠٢هـ، دار الوعي، حلب.
- ٨٨ ـ مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي: جامعة الملك عبد العزيز، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، العدد الثاني ١٣٩٩هـ.

- ٨٩ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: علي بن أبي بكر الهيثمي (ت٨٠٦هـ)، الطبعة
   الثانية، ١٤٠٢هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.
- ٩ مجموعة رسائل في علوم الحديث: الخطيب البغدادي أحمد بن علي (ت٣٦٤هـ)، تعليق: نصر أبو عطايا ود. الندوي، الطبعة الأولى، ١٤١٣هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.
- ٩١ ـ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ابن عطية (عبد الحق بن غالب)،
   تحقيق: المجلس العلمي بفاس، المغرب، طبع وزارة الأوقاف، والشؤون
   الإسلامية، بالمغرب.
- 97 المراسيل: ابن أبي حاتم عبد الرحمٰن بن محمد (ت٣٢٧هـ)، عناية: شكر الله بن نعمة الله قوجاني، الطبعة الأولى، ١٣٩٧هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت.
- 97 المستدرك على الصحيحين: أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم (ت٥٠٥هـ)، دار الباز، مكة المكرمة.
- 98 مسند الشاميين: سليمان بن أحمد الطبراني (ت٣٦٠هـ)، تحقيق: حمدي السلفى، الطبعة الأولى، ١٤٠٩هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت.
- 90 \_ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: للبوصيري، تحقيق: الكشناوي، الطبعة الأولى، ١٤٠٣هـ، دار العربية.
- 97 \_ المصنف: تأليف: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة (ت٢٣٥هـ)، تحقيق: عامر الأعظمى، الدار السلفية، الهند.
- ٩٧ ـ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية: ابن حجر، تحقيق: عدد من المحققين، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ، دار العاصمة.
- ٩٨ ـ المعجم الأوسط: تأليف: سليمان بن أحمد الطبراني (ت٣٦٠هـ)، تحقيق: د. محمود الطحان، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ، مكتبة المعارف، الرياض.
- 99 ـ المعجم الكبير: تأليف: سليمان بن أحمد الطبراني (ت٣٦٠هـ)، تحقيق: حمدى السلفى، مكتبة ابن تيمية، القاهرة.
- ۱۰۰ ـ المعجم المشتمل على ذكر أسماء الشيوخ الأثمة النبل: أبي القاسم علي بن الحسن بن عساكر (ت٥٧١هـ)، تحقيق: سكينة الشهابي، الطبعة الأولى، ١٤٠٠هـ، دار الفكر، دمشق.
- ۱۰۱ \_ معرفة الثقات: أحمد بن عبد الله العجلي (ت٢٦١هـ)، تحقيق: عبد العظيم البستوي، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ، مكتبة الدار، المدينة المنورة.

- ۱۰۲ ـ معرفة الرجال عن يحيى بن معين: رواية: أحمد بن محمد بن محرز، تحقيق: محمد القصار ومحمد الحافظ وغزوة بدر، الطبعة الأولى، ١٤٠٥ه، مجمع اللغة العربية، دمشق.
- ۱۰۳ ـ معرفة علوم حديث: أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم (ت٤٠٥هـ)، تعليق د. معظم حسين، الطبعة الثالثة، ١٤٠١هـ، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، الهند.
- ۱۰۶ ـ المعرفة والتاريخ: يعقوب بن سفيان الفسوي (ت٢٧٧هـ)، تحقيق: د. أكرم العمري، الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ، مكتبة الدار، المدينة المنورة.
- ١٠٥ ـ المغني في الضعفاء: محمد بن أحمد الذهبي (ت٧٤٨هـ)، تحقيق: د. نور الدين عتر.
- ١٠٦ ـ مقدمة فتح الباري: ابن حجر (ت٨٥٢هـ)، تعليق: محب الدين الخطيب، المطبعة السلفية.
- ۱۰۷ ـ من كلام أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال،: رواية الدقاق (ت٢٨٤هـ)، تحقيق: د. أحمد محمد نور سيف، دار المأمون للتراث، دمشق.
- ۱۰۸ من كلام أبي عبد الله أحمد بن حنبل في علل الحديث ومعرفة الرجال مما رواه المروذي، والميموني: صالح بن أحمد بن حنبل، تحقيق: صبحي السامرائي، الطبعة الأولى، ١٤٠٩ه، دار المعرفة، الرياض.
- ۱۰۹ المنتقى من السنن المسندة عن رسول الله على الله بن على ابن الجارود (ت٣٠٧هـ)، الطبعة الأولى، ١٤٠٣هـ، حديث أكادمي، باكستان.
- ۱۱۰ ـ منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (ت٧٢٨هـ)، تحقيق: د. محمد رشاد سالم، الطبعة الأولى، ١٤٠٦هـ، مطابع جامعة الإمام.
- ۱۱۱ ـ الموضوعات: عبد الرحمٰن بن علي بن الجوزي (ت٥٩٧هـ)، تحقيق: د. نور الدين شكري، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ، مكتبة أضواء السلف، الرياض.
- ١١٢ ـ ميزان الاعتدال في نقد الرجال: الذهبيّ، تحقيق: علي معوض، وعادل أحمد، الطبعة الأولى، ١٩٩٥م، دار الكتب العلمية، بيروت.
- ۱۱۳ ـ النكت على كتاب ابن الصلاح: ابن حجر، (ت۸۵۲هـ)، تحقيق: د. ربيع مدخلي، الطبعة الثانية، ۱٤٠٨هـ، دار الراية، الرياض.
  - ١١٤ ـ هدي الساري = انظر: مقدمة فتح الباري.



# فهرس الموضوعات

| صفحة | الموضوع الموضوع                                                                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥    | ملخص البحث                                                                              |
| ٧    | مقدمة                                                                                   |
| ۱۳   | الفصل الأوَّل: تخريج طرق الحديث والحكم عليها                                            |
| ۱۳   | وفيه مباحث:                                                                             |
| ١٥   | المبحثُ الأوَّل: تخريجُ حَدِيثِ أنس بنِ مَالِك رَفِيْتُهُ والحُكْمُ عليهِ               |
| 77   | المبحثُ الثاني: تخريجُ حَدِيثِ الْبَرَاء بَنِ عازب ﴿ وَالْحُكُمُ عَلَيْهِ               |
| ٣٣   | المبحثُ الثالث: تخريجُ حَدِيثِ عبدِ اللهُ بنِ سَلَام ﷺ والحُكْمُ عليهِ                  |
| ٤٨   | المبحثُ الرابع: تخريجُ حَدِيثِ عبدِ الله بنِ عَبَّاس ﴿ وَالْحُكُمُ عليهِ                |
| 17   | المبحثُ الخامس: تخريجُ حَدِيثِ عبدِ اللهُ بنِ عُمَر ﴿ وَالْحُكُمُ عَلَيهِ               |
| ٦٥   | المبحثُ السادس: تخريجُ حَدِيثِ عبدِ الله بنِ مسعود ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ مِلْكُمُ عَلَيْهِ |
| ۸۳   | المبحثُ السابع: تخريجُ حَدِيثِ أبي هُرَيرة هَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ                  |
|      | المبحثُ الثامن: تخريجُ حَدِيثِ وَهْبِ بنِ الأسود أو الأسود بن وَهْب عَلَيْه             |
| 1    | والحُكْمُ عليهِ                                                                         |
|      | المبحثُ التاسع: تخريجُ حَدِيثِ عائشة ﴿ اللهِ عَبِدُ اللهُ بنِ حنظلة عَلَيْهُ،           |
| 111  | وقول كعب الأحبار لَخَلَلْتُهُ والحُكْمُ عليهِا                                          |
| 187  | المبحثُ العاشر: الآثارُ الواردةُ عَنْ الصحابةِ في ذلكَ، وفيه مطلبان:                    |
| ١٤٧  | المطلبُ الأوّل: تخريجُ أثر عثمان بن عفان ﴿ وَالحُكْمُ عليهِ                             |
| 10.  | المطلبُ الثاني: تخريجُ أثر علي بنِ أبي طالب ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ                  |
| 104  | الفصل الثاني تتمات حول أحَاديثُ تَعْظَيمِ الرّبَا على الزنا                             |
| 104  | وفيه مباحث:                                                                             |
|      | المبحثُ الأوَّل: نظرةٌ تحليلية في المصادر الأصلية التي روت أحاديث تَعْظيمِ              |
| 100  | الرّبًا على الزنا                                                                       |

| لصفحة | الموضوع                                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| ١٦٥   | المبحثُ الثاني: خُلاصةُ الكلام عَلَى الحَدِيث، وفيه مطالب:                   |
| 170   | المطلب الأوّل: مَنْ قوّى الحّديث _ أو بعض طرقه _ من العلماء، وأسباب ذلك      |
| 177   | المطلب الثاني: مَنْ ضعف الحديثَ مِنْ العلماء، وأسباب ذلك                     |
| 179   | المطلب الثالث: مجملُ الرأي الراجح، وخلاصة الكلام على الأحاديث                |
| (     | المبحثُ الثالث: نكتة علمية في تَلَمُّسِ سبب ورود تَعْظيم الرّبا على الزنا عن |
|       | اثنين من مسلمة أهل الكتاب وأحبارُهم                                          |
| ١٧٦   | الخاتمة: وتتضمن أبرز النتائج والتوصيات                                       |
| 179.  | قائمة المصادر والمراجع                                                       |
| ۱۸۸   | * فهرس الموضوعات *                                                           |